

Bibliotheca Alexandrina

Galuny Luagy | Salar | Salar

دارالمعارف

3

## ازارفص الماركسية؟

### مصطفى محمود

# ازارفساالرسيه

الطبعة الخامسة



الناشر : دار المعارف – ١١١٩ كورنيش النيل – القاهرة ج . م . ع .

### لماذا رفضت الماركسية؟

حينما بدأت أكتب ف الخمسينات كانت الماركسية هلى موضة الشباب الثائر في ذلك الوقت.. وكنا نقرأ منشوراتها في نهم فتحرك مثالياتنا بما تعد به من فردوس أرضى وعدالة ورخاء وغذاء وكساء للعامل والفلاح ومحاربة لسلاقطاع والاستغلال وتحرير للجماهير الكادحة.

وكانت موسكو تبدو لنا في ذلك الحين الكعبة الأم لهذا الدين الجديد الذي يشع بالخير والرفاهية الكل من يدور في فلكه

وكانت أول صحوة لنا من ذلك الحلم حينما سافرنا إلى الخارج ورأينا الخراب والبؤس والوجوه الكئيبة المتجهمة فى المجر ورومانيا وألمانيا وكافة البلاد الشرقية التى تجرى فى هذا الفلك.

وبحثنا عن الرخاء والرفاهية والحرية والفردوس الأرضى فلم نجد له أثرا

وكانت الصدمة الثانية الأعظم حينما فتح خرشوف ملف ستالين وأعلن على رءوس الأشهاد المخالم التى ارتكبها ستالين والملايين من العمال والفلاحين والمثقفين الذين قتلهم في السجون والمعتقلات وأعدمهم بالرشاشات وألقاهم للموت في جليد سيبيريا وأسلمهم لآلات التعذيب بين يدى الجلاد الرهيب بريا.

ويومها قالوا لنا.. إنه التطبيق..

الذنب في التطبيق السيئ.. ولكن النظرية بريئة مبرأة من هذا كله.

واحتاج الأمر منى إلى سنوات من القسراءة والدراسة والعكوف على المجلدات الأصلية للمذهب لكى أكتشف أن الفساد ليس في التطبيق ولكن الفساد في المذهب نفسه وأن تلك الأفكار الثورية لم تكن أكثر من تحشيد وتحريض ودفع لكتل الجماهير نحو ثأر تاريخي يخرج العالم من ظلم ليلقى به في ظلم أفدح وأشمل وأعم.

يقول ماركس بأن التاريخ عبارة عن تنازع مصالح مادية ويرى أن التاريخ يتحرك إلى الأمام بدفع من الصراع الطبقى بين السادة والعبيد.. وكلما تغيرت أساليب الإنتاج تغير معها شكل المجتمع وحضارته وفنونه.

جاء المجتمع الزراعى فجاء معه بفنوهم وآدابه وتقاليده

وأديانه وكانت وظيفة هذه الأديان هي الحفاظ على مصالح السادة الإقطاعيين. ثم جاء عصر الصناعة والبخار فجاء معه بفنون وأفكار وأخلاقيات جديدة تحفظ للسادة امتيازاتهم.. ثم تطور العلم وتطورت معه أساليب الإنتاج وجاء الأوان أخيرا ليقلب العمال نظام العالم ويأتون بأفكارهم وأخلاقياتهم ودينهم (الشيوعية) الذي يكتسحون به الأديان المتخلفة المهوجودة ويقودون العالم إلى مجتمع لا طبقي يمتاز بالوفرة في كل شيء، ويعمل فيه كل فرد على قدر طاقته ويأخذ على قدر حاجته بلا ظلم وبلا استغلال.

وكانت وسيلة ماركس إلى ذلك تأميم وسائل الإنتاج وانفراد طبقة العمال بالديكتاتورية والسلطة.

ولا يرى ماركس أثرا لأى عوامل أو قوى غيبيه أو إرادة إلهية وراء هذه العوامل المادية تؤثر في التاريخ.. وما الله في نظر ماركس إلا الصنم الذي أقامته البورجوازية لتخدع به الطبقة العاملة وتشغلها بالسجود والركوع بين يديه انتظارا لفردوس وهمى بعد الموت لتخلو لهم الدنيا يستمتعون بثمراتها كما يشاءون دون خوف أن ينازعهم العمال امتيازاتهم.. فما الدين في الحقيقة إلا مخدر الفقراء وأفيون الشعوب والحشيش الذي يغيبون به العقول كلما أوشكت أن تصحو وتنفجر على ثورة.

ولهذا جعل ماركس القضاء على الأديان على رأس مخططه

وبدأت الثورة البلشفية بهدم المساجد والكنائس وإحراق الأناجيل والمصاحف واعتقال رجال الدين وإلغاء التربية الدينية من المدارس وتدريس الإلحاد والماركسية كمادة إجبارية للأطفال والكبار.

وقد وقع ماركس فى عدة أخطاء قاتلة كانت كفيلة فى النهاية بالقضاء على نظريته.

أولا: اعتمد ماركس في استنباط نظريته عن التاريخ على بعض مراحل تاريخية دون الأخرى.. فكان ينتقى من التاريخ ما يوافق هواه ويهمل ما يناقض فكره.. ومن هنا لا يصبح أن تكون للقوانين التى استخرجها صفة الإطلاق على التاريخ كله ولا تصدق عليها صفة القوانين وإنما هى في الحقيقة تلفيقات

وأقوى البراهين على ذلك هى نشأة الإسسلام فلم يكن دينا الإسلام قط من إفراز النظام الطبقى فى قريش، ولم يكن دينا رجعيا يحفظ للظالمين المستبدين أموالهم وامتيازاتهم، ولم يكن مخدرا للفقراء دافعا لهم على قبول فقرهم، فقد دعا الإسلام إلى التمتع بالحياة فى اعتدال ودعا إلى قتال المظالمين المستغلين.

ولم يأت الإسلام نتيجة انقلاب مناظر فى نطام الإنتاج وعلاقات الإنتاج فى قريش.. وإنما جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيئة.

فقد جاء الإسلام من البداية مقررا المساواة فى الفسرص وضمان حق الكفاية للمواطن وتحقيق التوازن الاقتصادى بين الفرد والمجتمع وجاء بمبدأ الملكية الخاصة والملكية العامة ومبدأ الاقتصاد الحر الموجه.. وجاء بكل ذلك فى الجنزيرة العربية فى وقت لم تكن ظروف الإنتاج وعلاقات الإنتاج تدعو إليه بحيث يمكن أن نقول إن ما حدث كان انبثاقا من واقع اقتصادى.. وتحدى بذلك منطق الماركسية التاريخى وحساباتها المادية التى تحتم انبثاق كل انقلاب سياسى من انقلاب مناظر فى الإنتاج وعلاقاته.

ثانيا :وقع الفكر الماركسى فى تناقض أساسى بين كونه فكرا يدعو إلى التضحية والبذل من أجل الآخرين وبين كونه فكرا محروما من الحافز الدينى والمبدأ الروحى.. والدين كما هـو معلوم يمد الإنسان بأعظم طاقة ليضحى ويبذل بلا حدود وعن طيب خاطر.

وهكذا أصبحت الماركسية تطالب بالنقاء الثورى والتضحية والولاء ثم تجعل هذه الأخلاقيات مستحيلة بالفكر والنظرية (بحكم مادية النظر إلى الأشياء).

وهكذا تصور الماركسيون الماديون أن ثلاث وجبات دسمة يمكن أن تكون عزاء كافيا لإنسان يعلم أنه ولد ليموت. إنسان كتب عليه أن يتألم وحده.. ويشيخ وحده.. ويموت وحده.. وتصوروا أن الولاء يمكن أن يشترى بالمرتب والمكافأة

إن لم يشتر بالخوف من قطع العيش.. وكان هذا وهما كبيرا.

وإنها كلمة قديمة جدا.. «إنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان».. وإننا إذا كنا نولد لنموت فإن الدين الذي يقدم لنا حياة مطلقة وبعثا وخلودا هو أمر لا يمكن شطبه بجرة قلم ولا يمكن محاربته بخزعبلات نظرية

وقد وجد ستالين نفسه أمام هذا التناقض الذي لا حل له حينما هجم الجيش النازي على روسيا وبلسغ أبسواب ستالينجراد.. فقد رأى الفلاح الروسي يقف متخاذلا لا يعرف لماذا يحارب ولماذا يموت ولا بعث بعد الموت ولا جنة ولا تكريم لشهيد..

لقد سلبت منه الشيوعية الجنة وسرقت منه الخلود فلم يعد يتحمس لشيء.

ولم يجد ستالين بدا من أن يعود فيبنى الكنائس ويفتح المساجد ليحيى القلوب التي ماتت.

وتغيرت التعليمات لكل الخلايا الشيوعية.. وجاءت الأوامر الجديدة.

لا تذكروا الدين بسوء.. ولا تتعرضوا شد.. ولا تنساقشوا فى الغيبيات،. وإذا سئلتم فى ذلك فقولوا: همى مسائل غير مطروحة.. وليس هذا أوانها.

ولم تنفع هذه الاستراتجية الجديدة في علاج الشكوك التي تحركت في الصدور.

وعاد أنبياء الكرملين فاجتمعوا وانفضوا.

ثم عادوا فأصدروا تعليمات جديدة .. وسمعنا عن بعثات حج روسية تخرج من موسكو إلى مكة .. وسمعنا عن مفترٍ إسلامى يفتى في روسيا البلشقية .

ولبس بعض الماركسيين طرحة إسلامية.

ولم ينفع هذا الصلح الانتهازى مع الدين.

ولكنه كشف للماركسيين أنفسهم عن ثغيرة في نظريتهم لا حل لها.

ثالثا: ذلك العامل الاقتصادى الواحد الندى جعل منه ماركس إلها تصدر عنه كل الأشياء وسببا وحيدا تتناعى من ورائه كل التغيرات التاريخيه والحضارية فيما يسميه بالتفسير المادى للتاريخ.

هذه الفكرة سقطت علميا والرأى السائد الآن أنه في ميدان الظواهر الاجتماعية لا يوجد سبب واحد مستقل منفصل وفاعل يولد النتائج والظواهر الثانوية وإنما هناك عوامل متعددة تؤثر في بعضها تأثيرات متقابلة.. فالعامل الجوهرى اليوم يمكن أن يصبح عاملا ثانويا في الغد.

والعامل الاقتصادى بهذا لا يصلح أن يكون إلها تصدر عنه الأشياء وإنما هناك العامل القومى والنفسى والعنصرى والعقائدى يمكن أن تشكل التاريخ بأقوى مما يشكله العامل الاقتصادى .. وبين الصين وروسيا صراع سوف يشكل التاريخ ومع ذلك فهو ليس صراعا طبقيا ولا اقتصاديا، فالدولتان كلتاهما شيوعية وبقيادة البروليتاريا.

رابعا: كانت دكتاتورية البروليتاريا انتقالا بالمجتمع من ظلم طبقى إلى ظلم طبقى أخسر.. وكانت استبدالا لسلاستغلال الموجود باستغلال أخر أشمل وأسوأ وأعم.. فقد جاء الحنب الحاكم الجديد وجاء معه بزبانية مسراكز القوى ليسبجنوا ويعتقلوا ويظلموا ويستبدوا للحفاظ على امتياز الذين تمينوا وسلطان الذين تسلطوا.. وهكذا نقلوا المجتمع من طغيان إلى طغيان أفدح وأشاعوا مناخا من السرعب والصمت الرهيب والخرس الذي قطعت فيه الألسن وكسرت الأقالم وكممت الأفواه .. فالصحف جميعا ملك للسادة الجالسين في مسراكز القوى وسياط الرقابة مسلطة على الجميع.

وهذه أمور جربناها واحترقنا بنارها ونعرف تماما ماذا تعني.

وكان ماركس مبالغا أشد المبالغة فى تلك الهالة الأسطورية التى أضفاها على البروليتاريا (طبقة العمال) فى كلامه عن نقاء البروليتاريا وكأنها شعب الله المختار أو البروليتاريا وكأنها شعب الله المختار أو

جنس آخر قادم من المريخ.. ونسى أن العامل والمثقف ومالك الأرض هم غالبا أفراد أسرة واحدة.

وقد أقام ماركس نظريته على ظروف القرن التاسع عشر الصناعية المتخلفة حيث العامل يدوى كادح مطحون مسحوق لا يكاد يجد لقمته. ولم يتصور ما ستحدثه ثورة العلم والتكنولوجيا في القرن العشرين حيث العامل رجل مرفه يجلس أمام أزرار وآلات إلكترونية ومن ورائه نقابات عمالية وقوانين للتأمين ضد العجز والشيخوخة والمرض تحفظ له حقه.

ثم ها نحن أولاء، نرى أمامنا الطبقة العاملة نفسها تنشق الى طبقتين متناقضتين نتيجة تفاوت الدخول هما العمال المؤهلين تنتج عنها فئة أرستقراطية وفئة شعبية من العمال أنفسهم.

والنتيجة كانت انفصال الفكر الماركسى عن واقع القرن الذى نعيشه ورجعيته وتخلفه قياسا إلى ظروف عصرنا.

خامسا: هذا التعسف المنهجى الذى اتسمت به الماركسية وإصرارها على أن تكون فكرا شموليا يجيب عن كل شيء ويبتكر الحل لكل معضلة ويفتح كل باب ويجاوب على كل سؤال. ثم ادعاؤها لحتمية قوانينها.. مع أنه من الأمور الإنسانية.. لأن الناس ليسوا المعلومة أنه لا حتمية في الأمور الإنسانية.. لأن الناس ليسوا جمادات مثل كرات البيلياردو ولا هم آلات صماء كتروس الساعات يمكن حساب حركاتها والقول بحتميتها والتنبؤ بها.

ولهذا أخطأ ماركس في جميع تنبواته.. فقال بخروج الشيوعية من مجتمع صناعي رأسمالي متقدم مثل إنجلترا وألمانيا فكذب التاريخ نبوءته وخرجت الشيوعية من بلد زراعي متخلف كالصين.

وتنبأ باتساع هوة الخلاف بين البورجوازية والبروليتاريا ف الدول الرأسمالية بشكل مطرد إلى أن يتفاقم الوضع إلى ثورة تقلب العالم كله، ولكن ما حدث في المجتمعات الرأسمالية كان العكس وهو مزيد من التقارب بين الطبقات عقب سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والأنشطة النقابية في حين انطلق الصراع وتفاقم بين دول العالم الاشتراكي نفسه مثل الصراع بين روسيا والصين.

وتنبأ ماركس بازدياد تمركز رءوس الأمسوال في احتسكارات هائلة يزداد معها غنى الأغنياء وفقر الفقراء ولكن الذي حدث كان اتجاها إلى تفتيت رءوس الأموال عسن طسريق الشركات المساهمة وتفتيت الملكيات الزراعية من تلقاء نفسها بالميراث.

وتنبأ ماركس بالأزمة الاقتصادية الماحقة التى تسحق النظام الرأسمالى بسبب ازدياد إجمالى الإنتاج عن معدل الطلب والقدرة الشرائية نتيجة فقر العمال المدقع. ولكن الملاحظ إلى الآن أن كل أزمات الرأسمالية ذات طابع عرضى.

وأخطأ ماركس فى نظريته عن فائض القيمة وقال بأن أجسر



کارل مارکس (عام ۱۸۷۰) أخطأ فی کل تنبؤاته

العامل ف النظام الرأسمالي يتحدد على أساس الحد الأدنى اللازم لمعيشته. ولكن الواقع كذب هذه التقديرات بفضل التشريعات الجديدة والتعديلات التي أدخلها النظام الرأسمالي على نفسه فارتفع أجر العامل في دول أوربية كثيرة إلى مستوى رضاء ملحوظ سبق به زميله في الدول الاشتراكية.

وحاولت الماركسية أن تحمى نفسها بالتعصب وإطلاق الشعارات وادعاء العلمية والتقدمية واتهام المضالفين فى أخلاقهم فهم خونة ورجعيون متعفنون، فأصبح الشيوعى مشلا للجمود والتزمت وضيق الأفق والتبعية فى السرأى والصلافة والغلظة.

سادسا: أدى التأميم الشامل حيثما طبق وفى أى بلد إلى مبوط فى الانتاج وإلى كارثة اقتصادية.

وقال خرشوف كلمته الشهيرة إن البقرة التي يملكها صاحبها تدر من اللبن أكثر من البقرة التي تملكها الدولة.. هادما بذلك كل فلسفة ماركس في التأميم والملكية الاشتراكية.

وكان التأميم يجر وراءه الامبالاة والإهمال والكسل والبيروقراطية وسوء الإنتاج.

وأمام خطر البيروقراطية السذى استشرى فى كل البلاد الاشتراكية راح أنبياء الكرملين يجتمعون وينفضون ويقدحون الأذهان ثم خرجوا علينا بفلسفة الحوافز.

ولكن الحوافز لم تفعل شيئا.. بل كانت نوعا من الرشوة أدت إلى طمع من يأخذ وحقد من لا يأخذ.. ثم إلى مزيد من الصراعات واستمرار في هبوط الإنتاج.

ورأينا روسيا التى تملك أكبر حقول القمح فى أوكرانيا تطلب القمح من أمريكا وتفتح بلادها للمصانع الأمريكية ولفروع البنوك الأمريكية.

بعد أن نزعوا ملكية المواطن السروسى سمحوا بالملكية والاستثمار لرأس المال الأمريكي.

نهاية أشبه بالنكتة.

وقد كان التأميم محكوما عليه بالفشل من البداية.. وكان الفسئاد في المبدأ وليس في التطبيق لأنه مضاد للفطرة.

والحضارة من فكر وفن وصناعة هي في النهاية ثمرة ملكات أفراد ومواهب وتطلعات أفسراد.. وإذا حسرمنا تلك الملكات مجالها الحر وسجناها في ديوان موظفين تعمل في روتين وآلية بلا طموح انتهت إلى العقم والكسل والبلادة.

ثم إن نظام التأميم يسد كل أبواب الرزق ولا يبقى للناس إلا باب التوظيف بالحكومة وبذلك لا تعود هناك وسيلة لضمان اللقمة سوى النفاق للحاكم والتملق للرؤساء والانتهازية والشللية والتبليغ والتخابر والتجسس والعمالة، وبذلك يتحول المجتمع تلقائيا إلى غابة من الناس يأكل بعضهم بعضا.

والعامل وقد رأى أمامه أباطرة المال وقياصرة الأرض يعرون عن أملاكهم بكل سهولة ويطردون أصبح يشعر بأن هيبة كل كبير قد سقطت نهائيا، فهو يتحول بغريزته دون أن يدرى إلى من هو فوقه يحاول أن يسحب منه الكرسي ليقفز مكانه.

والصراع الطبقى بين الفلاح وصاحب الأرض وبين العامل وصاحب العمل وقد وجد فرصته \_ ينتشر كما تنتشر النار ف الهشيم فيتحول إلى منطق يحكم المجتمع كله، فإذا بكل من هو أدنى ينظر في تربص إلى كل من هو أعلى فيتمزق المجتمع إلى ملايين يطعن بعضهم بعضا وينقسم الكل إلى جبهات متقاتلة متباغضة، سكان وأصحاب مساكن محررين ورؤساء تحرير.. عساكر وضباط.. موظفين ومديرين.. خدام ومخدومين.. كل مرءوس يتحين الفرصة ليطعن رئيسه ويحل محله بحق أو بغير حق .. فإن ما حدث في القمة قد أعطى المثل القاعدة وتلقفته الأحقاد لينتشر في حرب داخلية صامته تستنزف الموارد لآخر مليم في مكائد ورشاوى وسرقات واختلاسات الخر لها.

يقول تروتسكى وهو أحد أنبياء الاشتراكية:

إن بين شكوى الفرد وطموحه وضعا نفسيا فيه الكثير من كوامن الحقد.. والحقد هو أسهل معاول الصراع الطبقى.

هذا هو كلام تروتسكى، وهو اعتراف صريح بشرعية الحقد

عند هؤلاء المخربين وشرعية استخدامه لقلب المجتمع.

وهذا هو ما أشار إليه الرئيس السادات في كلمته التاريخية حينما قال:

- لقد ترك لى عبد الناصر تركة من الحقد لا أجد لها إلى الآن حلا.

ثم إن التأميم الذى انتزع المصانع من يد خمسة أو ستة رأسماليين مستغلين قد سلمها إلى مسائة ألف لص ف المؤسسات والجمعيات التعاونية ينهبونها.

والمنتج الرأسمالي كان على الأقل أستاذا في مهنته وكان بدافع مصلحته يتفنن ويبتكر ويبدع ويعطى المستهلك أقصى إجادة ليحصل على أقصى ربح.. أما المائة ألف لص في المؤسسات والجمعيات التعاونية فلا علم لهم بالحرفة وهم لا يبتكرون ولا يبدعون ولا يعملون ولا يعطون.. وإنما كل همهم هو التسابق على النهب والسلب.. والنتيجة همى الكارثة الاقتصادية التى وقع فيها كل من طبق التأميم على نطاق واسع.

هذه إذن هي الماركسية ولم يكن ما حدث مسن مسظالم في البلاد الشيوعية سببه عيوب في التطبيق.. بل كان العيب في صلب النظرية ذاتها.

وقد انتهت الماركسية من العالم كفكر.

ولكن الماركسيين ف بلادنا وقد كسدت بضاعتهم عادوا إلى التسلل بأساليب أخرى. هذه المرة بوجوه إسلامية ولغة إسلامية محاولين ركوب الموجة الدينية وتلفيق حلف بين الماركسيين والاسلام.

ورأينا خالد محيى الدين يضع نيشان لينين على صدره ومصحف محمد في يده.. ويكتب مقالا طويلا غريبا في روز اليوسف عن الماركسي المسلم يقول فيه بالحرف الواحد:

«ولماذا لا نضيف إلى الماركسية بعدا روحيا»

ناسيا بذلك أنه يفترى على ماركس فى قبره ويفترى على محمد فى مثواه وأنه يزيف لنا الاثنين فى نفس الوقت.

وماذا يقول خالد فيما كتبه زعماؤه في كتبهم.

ماذا يقول ف كلمة لينين القاطعة.

إننا لا نؤمن بالله ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة والإقطاعيين والبورجوازيين لا يضاطبوننا باسم الله إلا استغلالا.

لينين

الدستور والأخلاق والدين خدعة بورجوازية تتستر من ورائها البورجوازية من أجل مطامعها.

المانفستو الشيوعي

الفكر لم يخلق المادة وإنما المادة هي التي خلقت الفكر. إنجلز

العالم يتطور تبعا لقوانين المادة وهو ليس بحاجة إلى أي عقل كلى.

ستالين (المادية الجدلية)

كيف سيصنع لنا خالد محيى الدين من هـذه المـاركسية المادية الفلحدة ومن الإسلام الصافى العذب المـؤمن تـركيبا منطقيا.. .. وكل من المذهبين يرفض الآخر كلية.

كيف يصنع من الإيمان والإنكار رجلا إلا أن يكون رجلا متناقضا مصابا بانقصام الشخصية لا يصلح لشيء.

وإذا سلخ من المذهب ماديته وإلحاده فإنه سيفترى على ماركسية. ماركس إذا سمى ما تبقى في يده من فكر مسلوخ.. ماركسية.

ثم ما الداعي لكل هذا الاعتساف والافتعال والتمسك بفلسفة هو نفسه يكذبها ويلعنها كل يوم خمس مرات في صلواته.

كيف يلعن هذه الفلسفة على السجادة ثم يعود فيروجها بين الجماهير.

وألف سؤال وسؤال دار في ذهنى وأنا أقرأ هذا المقال الغريب.



ستالين قتل الملايين في السجون

والظاهر أن الأخ خالد محيى الدين قد خلا إلى نفسه وأعاد النظر ثم وجد أن الاستمرار في هذه النغمة لن يجدى.. فعاد فأعلن أنه ليس ماركسيا وأنه لا يعتنق الماركسية وإنما هو يفكر تفكيرا مستقلا ويحاول أن ينتقى من أفكار ماركس وتراثه ما يصلح، نابذا ومستبعدا كل ما هو إلحادى وكل ما هو فاسد.

ولا أدرى ماذا بقى صالحا من أفكار ماركس وقد استعرضناها بندا.

وقد انتهت الماركسية كفكر من العالم ولم تبق منها إلا شعارات تهييج وتحريض يتداولها المخربون في الدول النامية لأغراض معروفة.

والذين يؤمنون بالماركسية في مصر هم شباب لا يقرءون ولا يتابعون ما يجرى في الدنيا.

والقائلون بأن الماركسية نجحت وانتشرت.. أقول لهم نعم انتشرت ولكن كيف.. كتحشيد وتعبئة لثأر قديم وغل حمله الأحفاد عن الآباء عن الأجداد يطحنونه تحت أضراسهم حتى وجد من ينظمه ويوزع عليه السلاح.

نجحت الفكرة كانتقام وتنفيس عن أحقاد مكبوتة ونجحت كتحشيد عسكرى مادى تكنولوجي.

ولكن ألم تنجح اليابان في الخروج من دمار القنبلة الـذرية ومن الهزيمة الكاملة إلى ذروة القوة الاقتصادية بفضل نسظام

رأسمالي يرى الماركسيون أنفسهم أنه نظام خاطئ؟

إن نجاح فكرة لا يعنى دائما صوابها.. فقد تنتشر الأفكار الخاطئة لمجرد أنها تلقى ترحيبا من غرائز الناس وأهوائهم.. وما أسهل تحريض الجياع على الشبعانين.

ثم إن النجاح فى جانب لا يعنى النجاح فى كل جانب. فقد تنجح الثورة فى بناء مصنع ثم تفشل فى بناء إنسان..

ثم ما حاجتنا إلى ترقيع حضسارتنا وشخصيتنا العسربية الأصيلة بالأجنبى والمستورد من حضارات عقمت وفشلت وشاخت وهي بعد في ميلادها.

وما معنى هذا المنبر المصنوع من ألف رقعة ورقعة.. رقعة إسلامية مع رقعة ماركسية مع رقعة لينينية، مع رقعة ناصرية مع رقعة تيتوية.

إلى متى هذا الضياع..

وإذا كان خالد مسلما حقا فلماذا لا يصغى إلى صوت الإسلام العذب الصافى ويأخذ من نبعه ويستمد من مدده الذى لا يكف عن الفيض والعطاء ويصغى إلى الرب الكريم الواحد، ولا يشرك معه هؤلاء النكرات الذين أنكروه وسبوا أنبياءه وحرفوا كتبه.

#### ماذا يقول لنا الإسلام..

إن الإسلام لا يتملق الكثرة.. ولا يحسرك كتسل الفسلاحين ليضرب بها الملاك، ولا يحرك كتل العمال ليضرب بها السطلبة وأصحاب الأعمال.. ولا يداهن الأغلبية بل يذمها لأنهسا علسى جهل.

[٧ - يس] (فأبى أكثر الناس إلا كفورا) (فأبى أكثر الناس إلا كفورا)

(وما وجدنا لأكثرهم من عهد إن وجدنا أكثرهم لفاسقين) [١٠٢] - الأعراف]

(وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) - الأنعام] (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئا) [٣٦ - يونس]

(بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون) [ ٧٠ - المؤمنون]

الأغلبية دائما عبيد هوى، ولذلك فهى أسهل استدراجا إلى الباطل.. ولو أن محمدا بدأ الدعوة إلى الاسلام باستفتاء شعبى في مكة.. أيهما تعبدون: الله الواحد، أم الأصنام؟ لجاءت النتيجة ٩٩٩٨٪ مع الأصنام ولمات الإسلام يوم مولده.

وقديما أجمعت الأغلبية على إعدام سقراط وحسرق بسرونو وسجن غاليليو.

فالأغلبية هي الغوغاء.. ولا يتملق الغوغاء إلا الغوغائيون وأهل المذاهب الغوغائية مثل إخواننا الماركسيين الذين يصرخون هاتفين في الأبواق، ويرفعون لافتات الشعب والجماهير والكادحين والمطحونين والمسحوقين والجياع والعمال والفلاحين.

وهذا هو الفرق بين الإسلام وبين هذه العقائد الغوغائية.. فالإسلام يخاطب العقل ويناشد الصفوة ويضع أهل العلم وقادة الثقافة في مقدمة العربة الاجتماعية.

«خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا».

«حدیث شریف»

ويندب هذه الصفوة المنتخبة للقياة والريادة.

أما الماركسيون فيحركون كتل الغوغاء ويتملقون كثرة العمال والفلاحين وينادونهم بالطليعة وصناع التاريخ وبناة المستقبل، لا عن صدق وإقتناع ولكن عن انتهازية ليستعملوهم في عمليات التهييج والتحريض.. يضربون بهم كتل المجتمع بعضها ببعض ويهددون كل فئة بالأخرى ويشغلون الكل بالصراع الطبقى المدمر ليسلم لهم مربع السلطة الذى يجلسون عليه يديرون منه عمليات المذابح ويملئون المعتقلات باسم الحرية والتقدمية ومصلحة الجماهير ويخفون مخططهم الدموى في ضوضاء المسيرات الشبابية وطنين الأغانى الشعبية وضجيج الإذاعات وصراخ الشعارات في محاولة مستمر لإثارة غريزة القطيع وتحشيد الجماهير في مواجهة أى معارضة.

وهذه هي واجهة العصر السياسية.

همجية منظمة.. وغوغائية ظاهرها علماني خادع.

الصراع الطبقى يسمونه عدالة.

والحقد يسمونه إنسانية والجهالة يسمونها علما.

والرجعية تقدما.

والاعتقالات والأساليب البوليسية تحريرا.

ثم المثقفون يضربون بالعمال.. والملاك يضربون بالفلاحين،

والأغنياء بالفقراء، والرءوس الكبيرة بالرءوس الصغيرة.. ليصفو الأمر في النهاية لفئة وطبقة جديدة تملك وتحكم وتستبد وتتسلط باسم الحزب والنظرية وتستمتع بما لم يستمتع به رأسمالي أو إقطاعي.. وقد صدقت عليهم كلمة «المعرى»:

إنمــا هــذه المــداهب أســباب لجــاء لجــاب الـدنيا إلــي الرؤســاء

فهى انتهازية جديدة وإن لبست مسوح العلم ورفعت شعارات التقدم وتكلمت باسم الكادحين.

والإسلام احترم الكادح واحترم الفلاح وأشاد بالعامل المخلص..

ألم يكن داود النبى حدادا.. وإدريس النبى خياطا.. ونـوح النبى نجارا.. ومحمد النبى الخاتم عليه صلوات الله وسـلامه راعيا للغنم؟.

والعامل والطالب والمثقف والفلاح يخرجون من أسرة واحدة وهم أب وابن وأخ وعم وخال..

والفقر والغنى حالات تتداول على الناس كلهم.. غنى اليوم كان فقير الأمس أو كان ابنا لفقير الأمس.. فلماذا نضرب الناس بالناس ونحرض الناس على الناس.. ونشعل الأحقاد ونثير الفتن.



**لينين** نحن لا نؤمن باش

أين هذا الحقد الأسود من بساطة الإسلام ونقائه. الإسلام الذي افتتح أياته بالعلم:

(اقرأ باسم ربك).

[١ \_ العلق]

ثم قرن العلم بالعمل:

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم)

[٥٠١ ـ التوبة]

وشرط نجاح العمل بصلاح النية وإيمان القلب:

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) [٧ \_ البينة]

وجعل الوسيلة إلى العدل الاجتماعي تراحما وتعاونا وترابطا وليس تصارعا وتناحرا طبقيا:

(إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم)

[١٠] \_ الحجرات]

وجعل حرية الفرد وكرامته وأمنه وحياته حقا أوليا.. من اغتال هذه الحق فقد اغتال الإنسانية كلها:

رمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) [٣٢]

وجعل نصيب الفقير في عنق الغنى حقا لا صدقة: (في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) [٢٤] المعارج]

وجعل من حق الحاكم أن يجبى هذه الأموال زكاة ثم ضرائب إضافية إذا دعت الحاجة دونما مساس بالملكية الفردية، ودون مصادرة لنشاط الفرد مادام لا يضالف شرعا ولا يضر بمصلحة.

بهذا الدستور البسيط المحكم سبق الإسلام جميع النظم التي جاءت بعده من رأسمالية إلى شيوعية إلى اشتراكية كما سبق ميثاق حقوق الانسان.. وكان أول صيحة تحرير متكاملة لروح الإنسان وجسده منذ أربعة عشر قرنا.

وهذا هو ديننا.. دين العلم والعدل والحرية.

فما حاجتنا إلى هذا التخليط والترقيع.

وكيف تقف أيها الرفيق خالد بين يدى الله فتهتف له وتهتف لأعدائه في نفس الوقت.

ثم ما هذه الحيلة الجديدة التي ترفعون: فيها المصاحف على أسنة المانفستو.. وتطعنون الإسلام.. وتتاجرون باسمه.. وتسبحون شولمنكريه.

ثم نكتة هذا العصر.. وأضحوكة هذا الرمان: المنظمة

#### الإسلامية الماركسية!

ولو كان ماركس حيا، لاستلقى على قفاه من الضحك على هذه المنظمة ولبكى غما على ما جرى له ولفلسفته.

ألم يعد للماركسية أمل في حياة دون أن تتمسح هذا التمسح الانتهازي بالإسلام، ودون أن تتوسل هذا التوسل الذليل بأعداء الأمس؟

أليس هذا أكبر دليل على أنها ماتت كفكر مع موت صاحبها من أمد طويل؟!

### خالد محيى الدين يرد على د. مصطني محمود

# نحن لا نلعن الماركسية على السجادة

أصبحت الماركسية في مصر حصان طروادة الذي يدركبه الجميع حيلة وخداعا، كما أصبحت كبش الفداء لما يحدث في واقعنا، والشماعة التي يعلق عليها أعداء التقدم مآسي الناس. وكأنها أيضا الأخطبوط الذي يتم تحذير الناس منه إبقاء على الأوضاع السيئة والتي تحتاج للتغير ورفضا لتوعية الناس وتفكيرهم في أوضاعهم الاجتماعية باسم الدين والوطنية.. مع أن الماركسيين كما يدعى أعداؤهم لا يديد عددهم على خمسمائة أو الألف إلا أن هؤلاء هم الخطر الأكبر على مستقبل الدع مليون مصرى. وهم المستواون عن ازدياد الأسعار وزيادة التفاوت في الدخول وسوء استخدام السلطة برغم أنهم ليسوا في السلطة ولم يكونوا فيها أبدا.

منفحات كاملة ف أخبار اليوم للهجوم على الماركسية وإثبات فشلها ونهايتها فى كل مكان وإذا كان الأمر كذلك

والماركسية في طريقها إلى الفشل والتراجع في كل مكان فلماذا هذه الحملة الشديدة عليها وتبصير الناس بأخطارها، وهي في النظرية التي ثبت فشلها في التطبيق والممارسة والحياة وهي في طريقها نحو الانحلال والذبول..

ولماذا الهجوم الضارى على تنظيمنا واتهامه بالماركسية مع أنه نبع من المؤسسات المدستورية لثورة التصحيح وأعلن الرئيس أنور السادات أنه تنظيم شرعى يسير على النقاط الثلاث: الوحدة الوطنية واستمرار التحول الاشتراكى والسلام الاجتماعى، واطلع ٥٦٠ عضوا من مجلس الشعب واللجنة المركزية على برنامجه وأقروا قيامه وممارسة نشاطه بأغلبية ساحقة.

بدأت الحملات من قلة معروفة من رجال الدين والصحفيين ثم انتهت بالكتاب المرموقين وأخرها مقال الدكتور مصطفى محمود.

### إنجاز كامل

والدكتور مصطفى محمود عرف فى أوساط المكتاب طوال السنوات الماضية بإلحاده الشديد ولم يعرف يوما بأنه ماركسى ثم هداه الله إلى الإيمان وكان حماسه للإيمان فياضا تسمعه فى الإذاعة وتقرأ له فى الصحافة فقلنا خيرا، وإذا به أخيرا ينزلق إلى معركة الصراع الاجتماعي وينحاز بوضوح كامل إلى جانب

الرأسمالية والطفيلية المصرية والعالمية وضد كل أنواع التأميم وينادى بالاقتصاد الحر. والغريب أنه ربط هذا الاتجاه بالدين الإسلامى..

وهجوم الدكتور مصطفى محمود على الماركسية والبالاد الاشتراكية كنظرية وتطبيق ليس الموضوع الرئيسي الذي سوف أتناوله في الرد، فبرغم السطحية الشديدة في كتابات الدكتور مصطفى محمود عن الماركسية والتطبيق الاشتراكى في البلاد الاشتراكية.. يظهر أن الدكتور مصطفى محمود قد تـوقف في قراءته عن الماركسية والاتحاد السوفيتي والبلاد الاشتراكية الأخرى عند الخمسينات وهي الفترة التي يقول فيها إنه زار المجر ورومانيا وألمانيا وكل أوربا الاشتراكية. وإن مارآه تــرك في نفسه انطباعا سيئا وإن مسطالعته لما يجسري في البسلاد الاشتراكية الأوربية أى أوربا الاشتراكية الشرقية وذلك طبعا من الصحف الغربية أعطاه الانطباع والاقتناع الكامل بأن الماركسية في طريقها إلى الانهيار الكامل. وأنا لن أتوقف كثيرا عند هذه النقطة فهذا موضوع كبير لن يحسمه مقال للدكتور مصطفى محمود ثم ردى عليه فهذا صراع تاريخي كبير سوف يحسم على أرض الواقع العالمي المهم أن يكون الدكتور مصطفى محمود متأكدا من المعلومات التي أوردها ف هذا المجال، إذ أن إحصائيات الأمم المتحدة والسواقع العالمي يكذبان المعلومات التي أوردها عن اقتصاد الاتحاد السوفيتي

#### والبلدان الاشتراكية الأخرى

ويظهر أن الانهيار الاقتصادي والسياسي الماركسية هو آمل دفين في عقل الدكتور مصطفى محمود \_ ولنترك صدق الماركسية وعدم صدقها علميا التجربة التاريخية، فليس هذا موضوعا يهم الشعب المصري حاليار فلا أحد يرفع راية إقامة اقتصاد ماركسي في مصر أو سلطة ماركسية سياسية، ولا الماركسية أحد البرامج المطروحة سياسيا بين برامج التنظيمات الثلاثة.. إن النقطة المطروحة على شعبنا اليوم هي الحفاظ على استقلاله الوطنى السياسي والاقتصادي واستمرار تحوله الاجتماعي التقدمي.

ولكن المشكلة الكبرى والهامة هى أن السدكتور مصطفى محمود يهاجم تحت ستار هجومه على الماركسية كل التجرية المصرية السابقة ويهاجم التأميم وبالتبعية كل منجزات التحول الاجتماعي التي تمت لصالح العمال والفلاحين \_ فقد اعتبر تأميم المصانع كارثة أخذت المصانع من يد خمسة أو ستة رأسماليين وسلمتها إلى مائة ألف لص في المصانع والجمعيات لا علم لهم بالحرفة أو العمل ولذلك يجب أن تعود المصانع لأصحابها يستغلون آلاف العمال، وأن تعاد الأراضي أيضا لأصحابها يستغلون الفلاحين مرة أخرى، وهذا في نظره يسير في خط كامل مع مبادئ الدين الإسلامي كما يقول وأعطانا في خط كامل مع مبادئ الدين الإسلامي كما يقول وأعطانا تفسيرا خاصا لما يفهمه من المبادئ الإسلامية يريد أن يكون

دستورا لهذا البلد وإلا فنحن ماركسيون عملاء نستورد الفكرة من الخارج ونبتعد عن أصالتنا وحضارتنا وشخصيتنا العربية.

ولنترك موضوع الأفكار المستوردة جانبا يا دكتر مصطفى.. فنحن سعداء بأنك قد تحولت إلى مفكر إسلامى عميق الفهم للدين ـ وقل لنا بصراحة رأيك فى المشكلات التى تواجه بلادنا اليوم ـ فبلادنا مازالت تواجه احتلالا أجنبيا وتريد إنهاءه ـ واقتصادنا يمر بأزمة شديدة باعتراف الجميع. فمصر تستهلك أكثر مما تنتج حسب بيان وزير التضطيط فى اللجنة فى ديسمبر ١٩٧٥... ومطلوب أن تقوم مصر بالتعمير والتنمية الاقتصادية والصرف على الدفاع فى نفس الوقت ومواردها محدودة وفى ظروف مالية صعبة. كما أن التفاوت فى الدخول يزداد والأسعار فى ارتفاع جنونى والأغلبية الساحقة تتدهور معيشتها يوما بعد يوم أمام ارتفاع الأسعار وأزمات التموين.

### ما هو رأيك يا دكتور؟

وماهو رأيك وبرنامجك العملى لحل مشكلات بالدنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارك مفكرا إسلاميا عميق الفهم للدين والتراث حتى نتمكن من الخروج من الأزمات الحالية.. وفي نظرنا هذا هو الطريق العملى الوحيد لإسكاتنا والاقتناع بصواب رأيك والاعتراف بأخطائنا كما تتصور.. هناك مشكلات عملية تواجه بلادنا وجماهير شعبنا \_

لماذا لا تناقش الوسائل العلمية لحلها ووسائل درء الأخطار التي تهدد بلادنا مع دخول رءوس الأموال الأجنبية.

وفي اعتقادى أننا لو بدأنا النقاش العملى والجاد والمخلص لحل مشكلات شعبنا فريما يظهر إما اتفاقنا أو اختالفنا في المناهج، ويتحدد جوهريا مع من يقف كل منا وإلى أى القوى ينتمى ويدافع.. وتعرف الجماهير في بلادنا وهي واعية، أى المناهج هو الذي يحقق لها أهدافها وأمالها وسوف ننحاز إليه، ونحن قدمنا إلى جماهير شعبنا مشروع برنامج للخطوط العريضة للتجمع الوطني التقدمي الذي يجمع في صفوفه كل القوى الوطنية التقدمية الوحدوية بوفي تصورنا أن مشروع البرنامج يقدم الحلول والمنهج لحل مشاكل بلادنا الأساسية..

ونحن سنكون سعداء لو بدأت مناقشة برنامجنا وهو الموقف الأخير الذي يحدد أهدافنا للعمل السياسي بدلا من الدخول مع قوى الغزو الأجنبي في هذه المعركة المصوجهة إلى صدور تنظيمنا الذي أحاطته جماهير بالادنا العاملة بكل تقدير واحترام ومحبة.. وهذا في تقديري السبب الأكبر لفزع كل القوى المعادية للتقدم في بلادنا والتي تصورت أن تنظيمنا سيولد ضعيفا صغيرا – وإذا به يولد قويا تحميه سواعد الجماهير وأمالها وأعطتنا الجماهير المصرية الشابة كل تقدير ومحبة ومساندة وهذا ما أفزع كل القوى الساعية إلى وقف عجلة التقدم والتي ترى في تطبيق برنامجنا حرمانا لها مسن



خالد محيى الدين الاستفادة من كارل ماركس

استغلالها البشع لجماهير شعبنا وسلب مكتسبات شعبنا التى ناضل، فى سنواته العشرين الماضية ليصل إليها – وهذا هـو سر الحملة الشرسة التى توجه إلينا، خصوصا أن خصومنا السياسيين يواجهون عجزا متزايدا عن تقديم الحلول العلمية القصيرة المدى والطويلة المدى لإخراج بلادنا مـن أزمتها الاقتصادية، وليس أمامهم لإضعاف تأثيرنا على جماهير شعبنا سوى تلك الحملات السياسية الكاذبة التى توجه إلى تنظيمنا والتى تشارك أنت بوعى فى تدعيمها تحت ستار الدين والحدين منها براء.

فنحن لا نسعى إلى صلح انتهازى بين الماركسية والإسلام كما تقول، ولكننا نهدف مع مجموعة مفكرينا إلى فهم صحيح للإسلام وتفسير علمى عصرى له تحقيقا لمطالب عصرنا فى الثورة الوطنية والاجتماعية، ولا نسكت على الصلح الانتهازى بين الرأسمالية والدين، لأنه فى نظرنا هو الأخطر على مكتسباتنا الوطنية والاجتماعية أمام هجمات الاستعمار الجديد والشركات العالمية الاحتكارية المتعددة الجنسية

وأنا لم أكتب مقالا عن الماركسى المسلم ولكننى قلت إن لماركس أفكارا عن الدين لا أوافق عليها واختلف معه فيها، وإن إيمانى باشلا يمنعنى من الاستفادة من اكتشافات ماركس في الاقتصاد والاجتماع والسياسة وليس في الفلسفة.. أما كلمة الماركسي المسلم، فهي كلمة أطلقتها روز اليوسف على، ولكنى

لم أقل ذلك - كما أننى لست شديد الحساسية من ماركسى أو الماركسية، ففى نظرى أن. الماركسية علم، وعلينا أن نسترشد بالعلم لحل مشكلات عصرنا مادمنا نحافظ على تراثنا القومى والدينى.. ونحن لا نلعن الماركسية على السجادة كما تدعى، ولكننا على السجادة لا نفعل سوى الابتهال إلى الله أن يهدينا طريق الصواب وأن يهدى كل الناس وأنت منهم طريق الصواب. فليست السجادة مكانا للعن أى شيء، أو أى إنسان، فللسجادة أدابها وسلوكها وأنت سيد العارفين..

فنحن نهدف إلى نهضة جذرية عن طريق تفسير الدين حسب مقتضيات العصر – فالإسلام يحتوى على اشتراكية أكثر من ماركس ويسارية أكثر من اليسار.. المهم هدو فهدم الإسلام فهما صحيحا وتفسيرا لصالح من؟.. لصالح الأغنياء أم الفقراء، لصالح الأقلية أم لصالح الأغلبية، مع إبراز القيدم الخالدة في تراثنا، هذا ما تمليه حاجات العصر، العمل وحده قيمة الإنتاج، الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج – المجتمع اللاطبقى، هذه قيم الإسلام التي تحاول الاشتراكية اليوم أن تجعلها طريقا لحل مشكلات عصرنا ويلدنا.. ويهذا نحن نسير في طريق واحد، ولسنا مصابين بانفصام الشخصية لأننا ندافع عن مصالح الشعب المصرى وأغلبيته الساحقة، وسنكون مصابين بانفصام الشخصية إذا وقفنا إلى جانب القلة من الرأسماليين المستغلين في بلادنا ومن خارج بلادنا إننا سنكون حينئذ غرباء في بلادنا وهذه أول خطوات انفصام الشخصية.

# المسلم كما نراه

إن المسلم الذي يحارب الظلم الأجتماعي والسياسي لهو ثابت القدم متوازن النفس، متجدد الفكر لأنه في معركته مجاهد في سبيل الله – أما الذي يقف مع الفئة المستغلة مع القوي الرأسمالية العالمية التي تستغل الشعوب الإسلامية فهو غير ثابت القدم، غير متوازن النفس..

وما العيب في أن نحمل جائزة لينين للسلام وهي جائزة دولية للسلام مثلها مثل جائزة نوبل، وقد نالها من البلاد العربية أيضا، الشيخ محمد الأشمر عن سوريا وكمال جنبلاط زعيم القوى الوطنية والتقدمية في لبنان وعزيز شريف وزير الدولة العراقي – أليس النضال من أجل السلام عملا يخدم شعوبنا العربية التي ترزح تحت نير الاستعمار والنضال الإسلامي يعادي أول ما يعادي الاستعمار، وهل حمل جائزة من قبل الشيخ محمد الأشمر وحملها وحمل أيضا القرآن.

أما كتاباتك عن الإسسلام فنحسن والحصد الله نعسرفها ونستوعبها من قبلك بسنوات طوال.. فنحن نعرف الدين بسأنه فلسفة معينة في الحياة أو ما يسمى بالمصطلح الفقهى

العقيدة.. ويتبع العقيدة مجموعة من شعائر العبادات ومجموعة من القيم الخلقية، وكلاهما ينمو بالعقيدة وينملي العقيدة، والعقيدة وما يتبعها من عبادات وأخلاق هي جهوهر الهدين وأساسه، ليس من حيث الكيف فحسب، بل من حيث الكم أيضا، فهي تسعة أعشار تعاليمه أو يزيد - وهي التي تبنيي الإنسان المؤمن الذى يشتعل قلبه بنور الإيمان ويمتلك ضميرا دينيا يقظا وهذا ما يميز القيادات الإسلامية الأولى في قيادتهم لمصالح شعوبهم على أساس من المحبة والعدل. أمسا العشر الباقى فهو مجموعة من الأحكام ذات الجوهر الخلقى أيضسا " لتنظيم وضبط بعض نواحى الحياة الاجتماعية.. فإن هدى الله في أمور الشرع (في غير العبادات) أتى ليقرر قواعد عامة وكلية وأحكاما محدودة أشبه بمنارات على الطريق.. ولكنه لا يرسم الطريق، فالطريق نحن \_ بعقولنا وتجربتنا وما ننقله من التجارب الأخرى مادامت تقدم لنا مصلحة وتمنع عنا ضررا ، ولسكن مهتدين بهدى ديننا - نرسمه ولا يحدد لنا الخطوة، فالخطوة نحن بعقولنا - مهتدين بهدى ربنا - فنحن لا نتبع أهـواء الضالين والمضللين والذين يفسرون آيات الله الكريم ويجتهدون فى تأويله وفقا الأهوائهم السياسية وصولا إلى تحقيق مصلحة خاصة. ولنتجادل معا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن عليي أساس من الحقائق والوثائق، وليس على أساس من الادعاءات الكاذبة وغير الحقيقية، وألا يلوى عنق الحقيقة خدمة لأغراض معادية الشعبنا ووطننا في مرحلة حاسمة من تاريخنار.

ونحن لا نفهم لماذا تنسب المدعوة لتعميل الاشتراكية وتذويب الفوارق بين الطبقات والعيشة الكريمة وحرية المكلمة والرأى والشورى بكل أصولها والمساواة والعدالة الاجتماعية، ولماذا ينسب كل هذا إلى الماركسية وحدها – وتنسى أنها جميعا في أصول التشريع الإسلامي الحنيف وينصوص جهاز الدستور المحفوظ وهو القرآن الكريم.. كما أنها من سنة رسول الشصلوات الله عليه وسلامه ومنهجه ومن اتبعه إلى يوم الدين.

## هذا آخر رد

إن من أثمن خصوصيات الإنسان عقيدته ووطنيته. والناس جميعا عبيد شه وله سبحانه القول الفصل فينا جميعا والحكم العدل، فهو يعلم السرائر جميعا وأكثر الجاهلين بالدين هم الذين ينصبون أنفسهم أولياء على الغير يكفرونهم حينما شاءوا ومتى تقودهم إليه مصلحتهم.

ولهذا قررنا أن تكون هذه آخر حلقة للنقاش معك يادكتور.. إلا إذا أردت النقاش في سياسات محددة لإخراج بلادنا من أزماتها السياسية والاقتصادية والثقافية - فهنا نصن مستعدون للسير معك إلى آخر الشوط من أجل شعب بالدنا،

إذ أننا مشغولون بإتمام التجربة الديموقراطية فى بلادنا دفاعا عن حرية الرأى ومصالح الجماهير.. أما غير ذلك من الأوهام والتصورات والمعارك الوهمية فمثلها كمثل طواحين الهواء، فلن نعود إليها ولا نريد أن نكرر ماقلناه لك ولغيرك فى هذا المجال.

وفق الله الجميع إلى مافيه الخير والتقدم للسوطن والمواطنين.

### د. مصطنی محمود يرد على خالد محيى الدين

## هذه لعبة الموت يا رفيق

عزيزي خالد...

سعدت جدا بمقالك والحق أني عــذرتك ف ردك الحــامى وما تدفقت به من تهم على شخصى الضعيف أمثال السـطحية الشديدة وعدم القراءة والزعم بــأنى طــالبت بــرد الأراضى للإقطاعيين ليعاودوا استغلال الفلاحين (وهو افتراء فما قلــت هذا أبدا)، ثم الادعاء بأنى ضالع مع قوى الغزو الأجنبــى ف المعركة (وهو بلاغ النيابة أمن الدولة لاعتقالى على طــريقتكم المعروفة والمألوفة في مخاطبة كل من يخالفكم) والحمد لله على أنك لم تتسلم الحكم بعد وإلا لشفعت القول بالعمل ولكنت الآن نزيل زنزانة بالسجن الحربى ثم دفينــا مــرحوما في صــحراء العباسية تحت الرمال مع جماجم عهدكم المبارك السالف.

أقول إنى عذرتك.. فقد أفلست بضاعتكم تماما ونفق

الحصان الذي كنتم تراهنون عليه.. وليس صحيحا ما ادعيت بأن الماركسية هي حصان طروادة الذي يركبه الجميع حيلة وخداعا فلم يعد أحد يركب ذلك الحصان أبدا وإنما أنتم تركبون حصان الإسلام الرابح وباعترافك عدد الماركسيين ف مصر خمسمائة.. وعَجَبى لك تتبرأ من الماركسية ثم تدافع عنها وأنت تعلم قبل غيرك أنها غير مطبقة فى أي بلد وأنها انحسرت عن أوطانها وأراضيها.

ولقد عذرتك مرة أخرى فالاسم الجديد الذى تنكرت تحته الماركسية وتجمع حوله الرفاق القدامى وهو الاشتراكية مالبث أن ابتذله الخصوم والأنصار حتى فقد معناه تماما ولم يعد يعنى شيئا.. فهتلر يسمى حزبه الفاشى الحرزب الاشتراكى، وموسولينى يسمى حزبه الفاشى الحزب الاشتراكى وإنجلترا تسمى حكمها الليبرالى اشتراكية وفرنسا تهاجم السويس في حرب ٥٦ تحت راية حزبها الاشتراكى الذى يتزعمه جى موليه في حلف ثلاثى مع إسرائيل وإنجلترا.. ثم روسيا اشتراكية والصين اشتراكية ويوغوسلافيا اشتراكية والثلاثة يتبادلون السباب في الإذاعات ويكذبون بعضهم بعضا.. والبعث العراقى اشتراكى والبعث العراقى ويتهمه بالخيانة.

لقد انتهت الاشتراكية إلى مجرد كلمة مفرغة من المحتوى يستعملها جميع الفرقاء لجميع المعانى المتناقضة.. وأصبحت

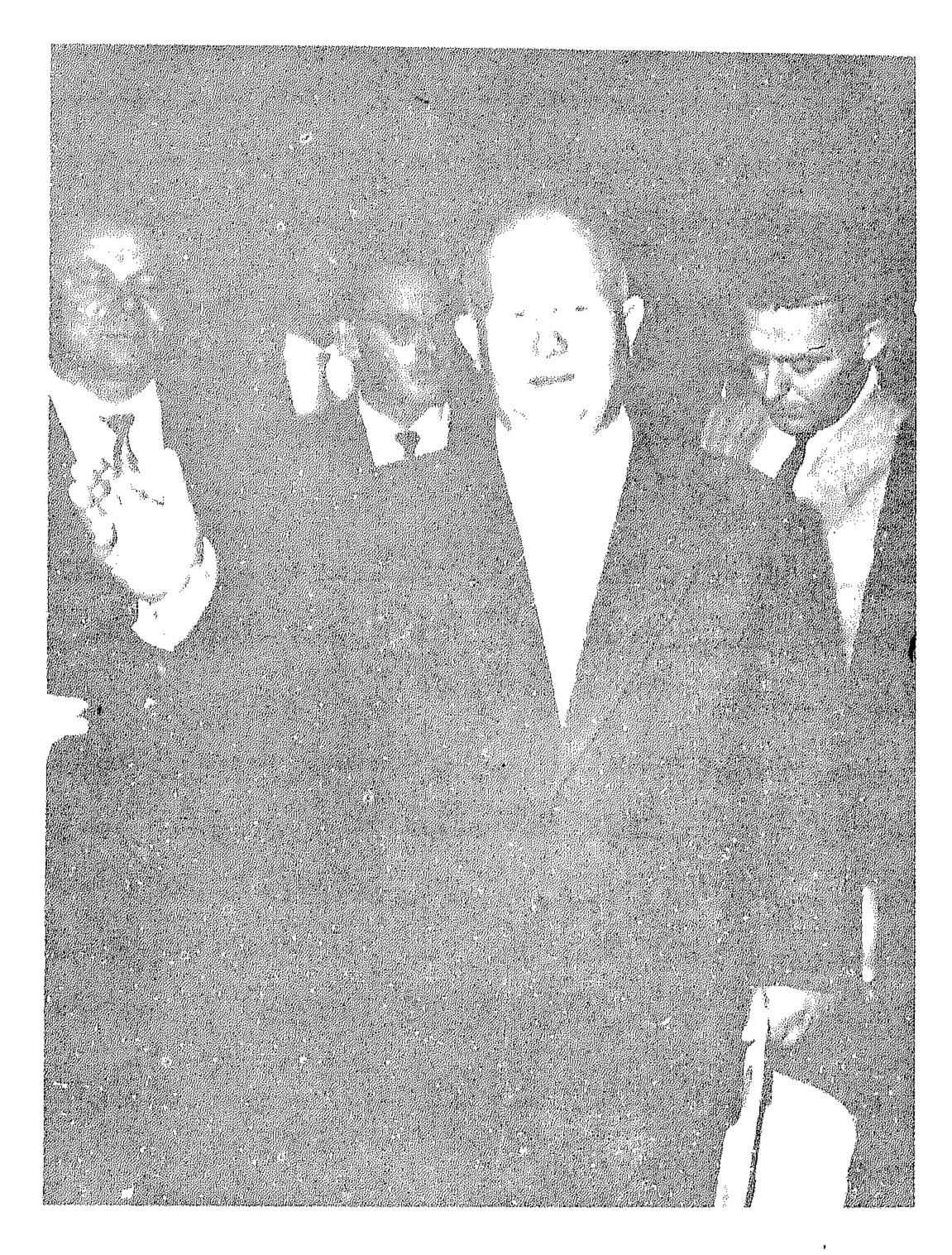

خرشوف البقرة التى يملكها صاحبها تدر من اللبن أكثر من البقرة التى تملكها الحكومة

تدل على الشيء وعلى ضده وتعنى الشيء كما تعنى نقيضه.. وأصبحت علامة اختلاف لا اتفاق فيه أبدا، وأينما دخلت ف أي بلد دخل وراءها الدم والرصاص..

فإذا انتهت حالك أيها الرفيق الاشتراكي إلى هذه العصبية فأنت معذور فواقع الاشتراكية في العالم الآن مختلط. وكلمة الاشتراكية ذاتها تحولت إلى وعاء للدجل وقناع يتنكر فيه المزيفون من كل الملل والنحل.

ولقد رأينا الاشتراكية تلبس ثوبا مسيحيا فى أوربا (الحـزب الاشتراكي المسيحي) ثم طلعت علينا فى مصر بثوب إسـلامي بقيادة سيادتك.

ونحن معذورون تماما يا رفيق إذا أصابنا البهت والحيرة فقد عرفنا دعوتكم الاشتراكية عالمية أممية وعرفناها فوق القوميات والطوائف والأديان والأوطان ومتجاوزة لها جميعا فما الذي جرى في الدنيا وكيف انحدر بها الحال إلى لبس هذه الثياب المتواضعة وإلى قبول كل تلك التنازلات.

وما هذه القرارات التى طلع علينا بها مؤتمر الأحزاب الشيوعية لهذا العالم ١٩٧٦؟

إنها قرارات تنازل عن كل مبادئ الماركسية في سبيل الفوز . بكراسي الحكم.

إن القرارات تقول بصراحة:

حاولوا الوصول للحكم بأى سبيل.. وإذا وقفت في سبيلكم مبادئنا الخاصة بديكتاتورية البروليتاريا فدوسوها.. وإن احتج عليكم القوميون فصالحوهم وقولوا لهم نحن قوميون مثلكم.

اسلخوا جلدكم.

تلونوا مع كل موجة لتقفزوا إلى الحكم.. الحكم.. الحسكم.. الحكم.. الحكم.. الحكم.. الحكم.. الحكم.. يا رفاق.

ولتذهب المبادئ إلى الشيطان.

أليست هذه القرارات هي إعلان وصولية صريح ومرسوم ميكيافيلية موقع عليه من كهنة معبد موسكو.

لقد كنا نحترمكم حينما كانت لكم مبادئ نناقشكم فيها بالعقل والعلم.

أما وقد سلختم جلدكم وتنكرتم لنظرياتكم.. فماذا بقى لكم من شخصية أو احترام.

وماذا يفرقكم الآن عن أي عصابة من المغامرين من هـواة السلطة ومن عشاق الكراسي..

وسوف أصدقك على أن لك موقفا خاصا وإنك تنتقى من الاشتراكية الأم فتأخذ وتدع.. وإنك اخترت من الاشتراكية الأم مبدأ ملكية الدولة لوسائل الإنتاج (أو التاميم الشامل) ونبذت الفلسفة المادية وتفسير التاريخ والمادية الجدلية.. وهو

كلام متناقض.. لأن فكرة نزع الملكيات من الناس وتاميمها مرتبطة عند ماركس بتفسيره المادى للتاريخ ومؤسسة على منهجه الجدلى، وكل حلقة من هذه الحلقات أخذة برقبة الأخرى في تسلسل.. فأنتم تنزعون أدوات الإنتاج من أيدى الناس لأن أدوات الإنتاج مرتبطة عندكم بأفكار وأخلاقيات وأديان.. فإذا نزعتم هذه الأدوات نزعتم معها الأفكار والأخلاقيات والأديان التي تتبعها.. فالمسائل عندكم متنرابطة سواء اعترفتم أو أنكرتم.. والشمول خاصية من خاصيات الاشتراكية العلمية.

ثم إن نزع الملكيات الشامل لا وسيلة له إلا المصادرة والعنف والاعتقال والقهر والعسف فلا أحد سوف يعطى رقبته اختيارا.

والاشتراكية العلمية وهى الاسم الآخر للشيوعية هى بدلك نوع من المضاربة على مجهول، فهى تأخذ منا الحاضر من أجل غد لم يأت بعد، وهى تبدد حياتنا الحاضرة في أشكال من المصادرة والاعتقال والقهر والعسف في سبيل وعد غيبى بمستقبل لا يتحقق أبدا.

وكل مبدأ شمولى يحمل معه بالضرورة عنصر إكراه.. فالناس غير قابلين للصب في قالب واحد إلا أن يكون ذلك إكراها وعسفا.. فما قولك في قانون ينزع الملكية من كل الناس لا يفرق بين عامل وخامل ثم يوظف كل الناس لا يفرق بين

كفء وغير كفء، ثم يضع أرزاق كل الناس في يد الحكومة والحاكم ويحول الشعب بقرار إلى عبيد لقمة لا يملكون إلا المرتب أول كل شهر.

أليس محتكر الخبز هو بعينه محتكر الحرية؟ أليس هذا هو كلامكم؟.

فكيف تمنون الناس بالحرية ثم تحتكرون خبزهم ولقمتهم والمتهم التأميم الشامل؟.

وأنا بهذا أرد عليكم بنفس كلامكم.

أليس هذا هو اكتشاف ماركس الذى تتشدق به يا رفيق.. وتتشدق بأنك تضعه على رأس مخططك وهو ملكية الدولة لوسائل الإنتاج أو التأميم الكامل الشامل؟.

ولعلمك لم يكن هذا اكتشافا ماركسيا فقد عرف محمد على من قبل مبدأ التخطيط الشامل ونفذ ملكية الدولة للقلطاع الاقتصادى فى عصره، كما أورد أفلاطون هلذا المبدأ فى جمهوريته منذ ألفى سنة.

كما سبقك إليه من المسلمين فرق منحرفة مثل القرامطة والخرمية.. نادوا بالشيوعية وخربوا البلاد وظلموا العباد.. ثم هلكوا مع من هلك من أمم ظالمة وهلكت معهم أفكارهم.. وهؤلاء حاولوا استخدام القرآن كما تحاول أنت استخدامه وطوعوه لأهواء عصورهم كما تريد تطويعه وكما تقول بالحرف في مقالك.

نحن نهدف مع مجموعة مفكرينا إلى تفسير عصرى للقرآن يحقق مطالب عصرنا في الثورة الوطنية.. إلخ

وفي مكان آخر تطالب بتفسير الدين حسب مقتضيات العصر

وتنسى كمسلم أن العصر لا يحكم على القرآن بل القرآن هو الذى يحكم على العصر.. وأن القرآن يفسر تبعا لمقتضيات القرآن ذاته وليس تبعا لأهواء العصر.. وأن العصر الذى نعيشه وقد تدنى إلى جاهلية مادية لا يصلح أن يكون حكما يفرض مقتضياته على كلام الله وحكمه.

ثم من هم مجموعة مفكريكم الذين سيشرحون لنا القرآن الكريم؟

لقد فهمت من مقالك أن عندكم هيئة كبار علماء خاصة تعكف الآن على دراسة القرآن واستنباط الشيوعية وملكية وسائل الإنتاج من آياته الكريمة.. وهو خبر طريف جدا.

وسوف نزداد شرفا بالتعرف على هـذه الهيئـة.. ومنـكم نستفيد.

ولاشك أننا مندوبون جميعا لفهم ما يقوله القرآن لعصرنا وهذا ما حاولته فى كتابى «فهم عصرى» ولكن إخضاع آيات الش وكلماته لمقتضيات العصر وتفسيرها تبعا لمقتضيات العصر مفهوم آخر خطير.

ويبدو من مقالك أنك مسلم رقيق جدا تتأفف من لعن الباطل

على السجادة وتقول إنك تستخدم السجادة في أغراض أخسرى مثل المحبة والدعوة بالهدى للجميع.

دعنى أسالك إذن من هم «المغضوب عليهم والضالون» الذين تتبرأ منهم أكثر من عشرين مرة كلما تلوت الفاتحة على السجادة.. أم أنك تصلى صلاة أخرى غير صلاتنا وتتلو فاتحة أخرى غير فاتحتنا.

ثم من هم الذين قال عنهم ربنا (أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) [۸۷ ـ آل عمران]. حتى الملائكة لم يتأففوا من لعن الباطل والمبطلين.

والناس أجمعون وجبت عليهم لعنتهم، والدين هو الاشادة بالحق ولعن الباطل.

وما أهل الباطل سوى المبطلين الماديين المنكرين الـذين قالوا:

(ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) [٣٤ \_ الجاثية].. فأنكروا ما وراء هذه الحياة وما وراء هـذه اللحظة.

ولما لم يجدوا غير حياتهم ولحظتهم اقتتلوا عليها بالمخلب والناب..

هؤلاء الذين رفضوا دينك وقاتلوا أنبياءك.. ماذا لهم عندك..



دوبتشك اجتياج تشيكوسلوڤاكيا بالدبابات لقهر الشعب سنة ١٩٦٧

لعل لهم بطاقة عضوية في منبرك.. فأنت تدافع عنهم من طرف خفى قائلا:

وماذا يخيفك من خمسمائة أو ألف ماركسى.. وماذا يمكن أن تصنع أقلية هذا عددها في أربعين مليونا؟.

ولن أذكرك بأن لينين وأتباعه استولوا على الحكم بالتآمر مع الألمان وباستخدام القوة المسلحة وكانوا بضع مئات بين ٢٠٠ مليون روسي.

وكذلك الأحزاب الشيوعية في أوربا الشرقية قفزت إلى الحكم وهي أقلية من مئات بمساندة الاتحاد السوفيتي.

ومن هي الطائفة التي قفزت إلى الحكم في عدن أليست هي الطائفة الأقلية؟.

ومن هو الحزب الحاكم في سوريا.. أليس هو الطائفة الأقلية؟ •

إن ألف مسلح ف هذا العصر التآمرى يمكن أن يضيعوا مستقبل أمة وأن يستذلوا شعبا .. والأمثلة حولك.. ومن ورائك.. ومن أمامك.

ثم هم آلف ماركسى أخلوا أنفسهم من قيود الأخلاق والدين وأعلنوا في كتبهم أن الأخلاق والدين ما هما إلا بناء فوقى يتغير مع البناء التحتى.. إلى آخر هذه الترهات التى ضحكوا بها على الناس وبرروا بها لأنفسهم التجرد من كل ولاء أو

ارتباط سعيا وراء قلب العالم وتغييره.

هذه المسوخ العقائدية بما تضحك به على الشباب الرافض وبما تستقطب من أحقاد وأضغان يمكن أن تدمر العالم كله وليس أمة وحدها.

ثم ما حيلة الشعوب أمام أجهزة إعلامية تكذب وتكذب وتكذب وتكذب وتكذب وإذاعات وجرائد ومجلات وكتب تكذب وتكذب وتكذب وتكذب وتكذب ليل نهار.. دون أن يجد أحد فرصة لرد.

ثم أنظمة تمارس الدكتاتورية البشعة.. ثم تهتف ليل نهار بأن الحكم للشعب والأمر للشعب.

وإذا كان الحكم للشعب فلماذا كان الغزو العسكرى للمجر برغم الشعب سنة ١٩٥٦. ولماذا كان اجتياح تشيكوسلوفاكيا بالدبابات لقهر الشعب سنة ١٩٦٧.

ولكنه الكذب والكذب.

وفي دفاعك عما أنجزته روسيا ودول أوربا الشرقية أجاوبك بأنه لا يصح النظر إلى أى إنجاز معزولا عن الثمن الفادح الذي دفع مقابله.. ولا يجوز النظر إلى عمل دون النظر إلى تكلفته.. فإذا تجاوزت التكلفة الأرباح فالنتيجة خسران..

وإذا أقمنا أعظم صناعة وهدمنا إنسانية الإنسان وسحقنا حريته وأهدرنا كرامته فقد فشلنا وما نجحنا.. وتاخرنا وما تقدمنا..

وإذا اختنق الابداع.. فما أكثر ما تخسر الإنسانية.

ودعنى أسألك.. هل هى مصادفة أن كل التحولات الإبداعية في الصناعة وكل الاختراعات التي غيرت مجرى التاريخ خرجت من الغرب الرأسمالي.. أكانت مصادفة أن البخار والبترول والكهرباء والألكترونات والذرة خرجت من الغرب الرأسمالي.

ولماذا لم يخرج من الشرق الشيوعى اختراع واحد من الوزن الذى يغير مجرى التاريخ ويقلب علاقات الإنتاج؟ مجرد سؤال.

أما اللعب على حكاية الفقير والغنى واستثمارمشاكل التبائد وهي والركوب على حصان أوجاع الناس والمزايدة في الوعود.. وهي اللعبة المحببة لكل فرق اليسار فهو أسلوب غير كريم وغير إنساني.. وهو الحق الذي يراد به دائما الباطل.

وهذا يقودنا إلى مربط الفرس.. حينما سالتنى.. وماذا عندك من حل.. وما المخرج.. وما العمل؟..

ولعلك تصورت بسؤالك هذا أنك أوقفتنى وظهرى إلى الحائط.. وأنى لن أجد أمامى إلا التسليم بالحتمية الخرافية التى تتغنون بها.. حتمية الاشتراكية العلمية.

وقد سبق أن شرحت في كتابي «الماركسية والإسلام» كيف أن الاشتراكية العلمية غير علمية، وكيف أن صفة العلمية

ليست أكثر من بطاقة ترويج ودعوى مزعومة لا تصمد للتحليل... فكارل ماركس لم يقم بحصر للتاريخ، بل قام بانتقاء ما يوافق هواه ونبذ ما يخالف منهجه من مراحل التاريخ، فلا يصلح إطلاق كلامه على التاريخ كله.. ثم لو كان منهجه علميا بحق وصادقا بحق للزم أن تصدق نبوءاته وقد كذبت كلها.. ثم إن الموقف العلمى الآن هو أبعد ما يكون عن تبسيط المسائل وتسطيح التاريخ في صورة عامل واحد تتداعى من خلف المؤثرات كما تصور ماركس.. وإنما النظرية السائدة اليوم هى نظرية تداخل العوامل وتعددها وتبادلها التأثير..

ثم من كان موجودا أول الخلق ليقول: في البدء كانت المادة..

هذا كلام ظنى غيبى ولا علمية فيه.

وبالنسبة لقضية الحتمية فلا مكان عندى لأى حتمية ف الأمور الإنسانية فلسنا كرات بلياردو ولا تروس آلة.. وأمامنا دليل من الواقع في نظامين كلاهما بدأ من الصفر.. الصين خرجت من حضيض الأفيون إلى القنبلة الهيدروجينية بمنها اشتراكى ـ واليابان خرجت من دمار هيروشيما وناكازاكى إلى ذروة القوة الاقتصادية بمنهج رأسمالى.. فلا حتمية إذن.. بل هناك أكثر من طريق للخروج من حضيض التخلف.. إنما المطلوب الصدق والجدية وتشمير السواعد.

وعلى كل أمة أن تختار حسب تكوينها وبراثها وظروفها.

وأنا أرى أن مصر بالنسبة لتكوينها الحضارى والتراثي والعقائدى تقع في منطقة الوسط بين المنهج الرأسمالي والمنهج الشيوعي.. والإسلام ذاته كمنهج اقتصادى يقع في موقع متوسط بين الرأسمالية والشيوعية.. ليس وسطا بالمعنى الحسابي، ولكنه وسلط نلوعي يختلف في أصلوله وفلروعه ومنطلقاته عن الرأسمالية والشيوعية معا، فهو وإن اتفق مع الرأسمالية في حرية الفرد في التملك والاستثمار فهانه يختلف فيما يمكن أن تتفرع عنه هذه الحرية من استغلال واحتكار، فالإسلام يرفض الاستغلال والاحتكار ولكنه يسمح برأسمالية وطنية خاضعة للتوجيه وللضرائب التي يستوجبها الضمان الاجتماعي.. والإسلام بالمثل يختلف عن الشيوعية في الأصول والفروع والمنطلق، فهو ضد ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وما يتبعها من تأميم شامل ومن احتكار لخبز الجميع في يد الحكومة والحاكم لأنه يعنى احتكار الحرية بالتبعية.. وإذا كانت الشيوعية تلجأ إلى هذه الـوسيلة في التـأميم الشـامل انطلاقا من الرؤية المادية للتاريخ وانطلاقا من مفهومها الخاص في الصراع الطبقى، فالإسلام لايسرى هنهذ السرؤية المادية للتاريخ كما أنه ضد هذا المفهوم للصراع الطبقي.

إنما ينطلق الإسلام من نقطة وفاق واتفاق وأخوة وتعاون بين الأغنياء والفقراء، وليس من نقطة تباغض وتحاقد وذلك

بأن يدفع الأغنياء حق المال، وأن يدفعوا ما تقتضيه الخدمات الايجتماعية من ضرائب مهما بلغت.

كما ينطلق المنهج الإسلامي من نقطة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع، فيرى أنه يمكن أن يتعايش قلطاع عام وقطاع خاص.. ملكية عامة وملكية خاصة، فلا يطغى الفرد على المجموع فيستغل ويحتكر، ولا يلغى المجتمع على الأفراد فيسحقهم ويحولهم إلى قطيع من الموظفين في نلظام مؤمم شامل.. ويهذا المعنى يرى أن يقتصر التأميم على القطاعات الحيوية مثل البترول والصلب والسلك الحديدية والبريد والمواصلات.. وتفسح الأنشطة الاقتصادية الأصغر من ذلك لمساهمة الأفراد تحت توجيه الدولة تفرض عليها ما تقتضيه الخدمات الاجتماعية من ضرائب مهما بلغت.

والمنهج الإسلامي بهذا المعنى أقسرب ما يكون إلى الاقتصاد الحر الموجه المأخوذ به في بلاد مثل إنجلتسرا والسويد والنرويج والنمسا حيث الحرية الاقتصادية مسوجودة بضوابط، كما أن تدخل الدولة وهيمنتها بالتأميم والإشراف والتوجيه قائم بضوابط. ومعيار القياس والحكم يظل دائما بلوغ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع لا يضمحي بواحد منهما من أجل الآخر. وإنما تتعاون المصلحتان في قيادة سفينة الإنسان إلى أحسن الثمار.

وبذلك نكون قد أخذنا حسنات النظامين (الرأسمالي



تروتسكى الحقد هو سلاحنا لقلب العالم

والشيوعي) دون أن نقع في مساوئهما ودون أن نشقى بعيوبهما.

وأنا لن أسمى هذا الوسط الإسلامى (اشتراكية) تفاديا للخلط والالتباس الذى أصبحت تؤدى إليه هذه الكلمة الخادعة التى تعددت معانيها بسوء الاستعمال فأصبحت تدل على الشيء وعلى نقيضه، وتعنى الشيء وضده.. وإنما سوف أقول إن هذا «الوسط» هو العدالة الاجتماعية كما أتصورها.. والمعانى أهم من الألفاظ وأقطع في الدلالة.

وعن ملكية الأرض أقول إن تحديد الملكية بالصورة الحالية هو الحل الوسط المقبول بين الاقطاع السابق البغيض وبين تعرية الفلاحين عن أراضيهم وتجميعهم في تعاونيات بشكل يتنافى مع فطرة الفلاح وطبعه.

وسيكون معيار الحكم دائما هو بلوغ نقطة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع.

وهذا هو معنى الصراط المستقيم في الإسلام.. (الـوسط العدل) بين طرفين كلاهما تطرف.. يقـول ربنـا: (وإن هـذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بـكم عـن سبيله) [۱۹۳ الأنعام].. ولهـذا لا يعـرف الإسـلام يمينا ولا يسارا، فالحق واحد ولا يوجد حقان.. ومن خرج عن هـذا الحق باليمين انحرف ومن خرج عنه باليسار انحـرف.. وليس على يمين الحق ولا عن يساره إلا الباطل.

ولم تكن حرب اليمين واليسار في بلادنا إلا بعض أساليب

التفريق والفتنة التى ابتلانا بها الاستعمار.. وهو تفريق لم يكن يبدأ حتى يتفاقم فلا ينتهى.. فهناك فى البداية يمين ويسار.. ثم يعود اليسار فينقسم إلى يسار معتدل ويسار متطرف.. ثم يعود اليسار المتطرف فينقسم إلى يسار صينى ويسار روسى.. وهكذا تظل القسمة تتفاقم وكل يسار ينشق عنه جناح أشد منه يسارية حتى تنشق الأمة كلها إلى شراذم وتتفتت إلى برادة ومسحوق لا وزن له.. وأفراد يقتلون بعضهم بعضا بلا سبب مفهوم كما نرى الأن فى لبنان وكما رأينا فى البرتغال وشيلى ونيجيريا وأنجولا وأسبانيا وإيطاليا.. والبقية تأتى.. حتى تقوم القيامة على عالم غابة يقتل كل واحد فيه الآخر وينتهى العالم غابة كما بدأ غابة..

وإذا قلنا إن كل المسلمين يسار فأى يسار نقصد.. اليسار اللينينى أو اليسار الستاليني أم اليسار الماوى.. وهل سيدنا محمد تيتوى أم ناصري.. أضحكتمونا يا سادة..

وهل هى هداية للمسلمين أن نخرجهم وهم الجمع المؤتلف لنلقى بهم إلى هذا الأمر المختلف الذى انقسم أصحابه فرقا تقتل بعضها بعضا..

أحرام هذا أم حلال يا أهل العقول ودعاة الفهم العلمي..؟ ترى هل أنا واضع..

وهل أجبتك...

أم سوف أقرأ في الغد افتراءات عن يمين وشمال بائني طالبت بإعادة الأرض إلى الإقطاعيين وأنى رأسمالي احتكاري استغلالي رجعي أتستر خلف الدين وأطالب بإلغاء الإشتراكية إلى آخر هذه الاتهامات التي احترفها أصحابكم..

صدقنی .. لن يهمني ..

فأنا أعتقد أنى وضِبحت نفسى تماما.. وأنى صريح قاطع مثل شعاع شمس أغسطس..

ولك محبتى يا رفيقى..

## كلهم يعبدون العجل

يخطئ من يقسم العالم إلى معسكر شرقى ملحد ومعسكر غربى مؤمن.

وساذج من يصور لنفسه أن هناك حضارة مادية في رَوسيا وحضارة من نوع آخر في أمريكا.. فالحقيقة أن كليهما يدين بدين واحد وهو عبادة المادة.

الكل يعبد العجل الذهب ويحرق له البخور ولكن أحدهم يمسكه من ذيله والآخر يمسكه من رأسه.

الحضارة السائدة اليوم هي حضارة مادية ملحدة بشها: الرّأسمالي والشيوعي.. كل الفرق أن الحريات المتاحة للأفراد تتفاوت في الجانبين.. ويستطيع بعض المجانبين في بعض الأماكن مزاولة الدين والترويج له والدعوة لأفكاره والخروج عن الصف هنا أو هناك دون مطاردة من السلطات.. ولسكنهم

مغلوبون على أمرهم في النهاية في الشرق وفي الغرب بحكم التيار المادي السائد.

بل إن أكثر المروجين للدين هم طلاب مادة ولابسو أقنعة ودجالون في هذا الحفل التنكري والكباريه العظيم الذي يرقص فيه الكل رقصة المليون دولار..

نحن نعيش جاهلية مادية ذات أنياب ذرية ومضالب إلكترونية.. ونعاصر نوعا متطورا من الفساد يستخدم التليفزيون والراديو والسينما والمجلة والكتاب وأحدث مستحدثات العلم ف ترويج أكاذيبه.

ومن السذاجة أن يتصور بعضنا أنهم فى الشرق أصدقاؤنا وفى الغرب أعداؤنا أو يتصور آخرون العكس أنهم فى الغرب أصدقاؤنا وفى الشرق أعداؤنا. فالحقيقة المؤسفة أنهم كلهم الآن دول كبرى ويشون بمنطق الدول الكبرى وليس بمنطق أى مبادئ أو نظريات.

الكل يستعمرنا بوسيلة أو باخرى.. بالمذهب أو بالاقتصاد أو المؤامرات.. أو بالسلاح يبيعونه ثم يؤلبون طائفة منا على الأخرى لنقتل بعضنا بعضا فيضربون بذلك عدة عصافير بحجر واحد.. يستردون عائدات البترول التى دفعوها لنا بالعملة الصعبة.. ويشغلون مصانعهم.. ويعالجون البطالة الزائدة ف بلادهم بالعمل في ثلك المصانع.. ويشتون جموعنا فلا تتفق

أبدا على كلمة.. ويقتلون الصفوة العربية المتحمسة بايدى صفوة أخرى عربية متحمسة.. ثم يتبادلون الأنخاب من فوق رءوسنا على ما أحرزوه من نجاحات في عالم البقر الدى هو العالم العربي المنكود بطلائعه المتخلفة.

ويخطئ البعض ويتصور أن الحل هـو أن نـرفض هـذا العصر.. أو أن نرفض هذه الحضارة بتمامها.. وهـى جـريمة لا تقل خطرا عن قبول هذه الحضارة بتمامها..

والحقيقة أن هناك جانبا إيجابيا في هذه الحضارة لابد من قبوله واستيعابه.. وهو العلم بمنجزاته الصناعية والتكنولوجية.

والعلم محايد..

لا يوجد علم شرقى ولا علم غربى.

ولا يوجد علم شيوعى وعلم رأسمالى..

الحقائق العلمية واحدة.

البخار ليس يمينيا ،

والكهرباء ليست يسارية..

العلم تراث إنسانى عام لابد من تحصيله كله ومن منابعه ومراجعه الأصلية وذلك هو الجانب الإيجابى من حضارتنا.

أما الجانب النظرى والفلسفى والسياسى فهو الأمور التى بجب عرضها على العقل وفرزها ونقدها وتحليلها.

وهذه الأمور هي التي يبسط عليها الفكر المادي ظله الثقيل الكثيف.. وما أكثر ما نقرأ في هذه الأمور من بطاقات علمية موضوعه على سلع فكرية وهي لا تمت إلى العلم بسبب.. فنقرأ مثلا كلمة (علوم ماركسية) وهي كما شرحنا سابقا ليست بعلوم ولا ينطبق عليها الشرط الواجب في العلوم.. فهي ظنية غير موضوعية ومستقاة من مادة تاريخية هي بدورها ظنية وغير موضوعية.

ومن هذه الأمور أيضا «علم النفس». وهو ليس بعلم على الإطلاق ولا ينطبق على بحوثه التى قدمها فرويد وأدلر وغيرهما شروط العلم الواجبة.. فلا هو يقينى ولا هو موضوعى بل هو مجموعة نظريات وفروض وتخمينات اختلف فيها أصحابها وتناقضوا وكذب كل منهم الأخر.

ثم نرى الفكر المادى يبسط ظلاله على هذه العلوم النفسية المزعومة ويلفها في غلالة كثيفة من العمى وقصر النظر.

فعلم النفس يتصور النفس الإنسانية تصورا ماديا بحتا فهى مجموعة غرائز تطلب الإشباع المادى العاجل فى دنيا مادية ثم لا شىء وراء ذلك.. لا روح ولا إله.. ولا غيب من وراء هذا الواقع المحسوس.. ولا شىء من وراء هذه الدنيا المادية الكثيفة الغليظة.

والإله الحاكم في هذه الملكة النفسية هو مجموعة الغرائز



فرويد لم ير من النفس إلا جانبها المادى الحيوانى

القابعة في اللاشعور ومجموعة الأشواق التي تراكمت في سنوات الطفولة الأولى.

والإنسان بناء على هذه النظرية مدفوع دائما بقوى لا معقولة وملقى به نحو أفعال قهرية لا تبصر فيها ولا روية.. وهو مغلوب على أمره لا حيلة له ولا مخرج.. وكل ما يملكه العقل هو أن يخاول تبرير هذه الرغبات البهيمية والبحث عن وسائل مقبولة لإشباعها أو التسامى بها ليزاولها بصور أجمل..

وقد استخرج فرويد وأصحابه هذه النظريات من دفتر مرضى الهستيريا والنورستانيا في عنبر الأمراض النفسية ثم عمموها على الأصحاء والأسوياء.

أما علماء النفس اليوم فيستخرجون نظرياتهم من إحصاءات وملاحظات تجريبية فيما يعرف الآن بعلم النفس التجريبي.

وعلم النفس التجريبي هو كذبة أخرى كبرى فالنفس بطبيعتها ذات كلية ولا يمكن تحويلها إلى موضوع أو تشريحها تحت المجهر.. وهي بالتحليل والتشريح تصبح شيئا آخر غير النفس الحية المطلوب فهمها.

والنفس بطبيعتها تتفلت وتستخفى وتستعصى على التجريب.

وإذا اقتطعت من النفس جانبا في عملية التحليل فين ما تراه لا يكون هو النفس، لأن النفس كل لا يقبل التجازئة وواحد لا يقبل القسمة.

وكل هذه الأخطاء هي ثمار النظرة المادية المحدودة إلى النفس التي لا ترى من النفس إلا الجانب الحيواني الفسيولوجي

وهو عين ما فعله كارل ماركس حينما تصور أن التاريخ عربة تحركها المصالح المادية والقوى المادية وحدها. وأن حركة التاريخ هى دائما ثمرة الصراع بين طمع الأغنياء وحقد الفقراء إلى آخر ما حكيناه عن الصراع الطبقى

وهذا التصور المحدود والأفق الضيق المسدود هو الدى أدى بالاثنين إلى اعتساف الفروض والتخريجات.. وهو الدى أدى بالاثنين إلى تلفيق ما قالاه عن النفس والتاريخ.. وهو الذى انتهى بالاثنين إلى اعتساف الأدلة وتزييف البراهين

وهذه النظرة هى التى صبغت فكر الغرب وفلسفته وسياسته وفنونه.. وهى المسئولة عن ذلك الجانب المظلم من القمر (قمر الحضارة العلمية).. حيث يضىء وجه العلم والصناعة والتكنولوجيا على حين يظلم الوجه الآخر بطغيان المادية والالحاد.

وفى موجة انبهارنا بالحضارة الأوربية خلطنا بين السوجهين فلم نعرف أيهما يحمل لنا التقدم وأيها يحمل لنا التساخر.. وتصورنا أن كل ما يأتينا عبر البحر هو طوق نجاة وبشير إنقاذ وكانت هذه كبرى أخطائنا

وهو ما يجب أن نتدراكه من اليوم.. فنعرف ماذا ناخذ وماذا ندع.

# الحساب الختامي للماركسية

مسلسل القتل الدائر الآن في يناير ١٩٨٦ في اليمن الجنوبية ليس غريبا فمن قبل كان هناك مسلسل آخر للقتل بين الإخوة الماركسيين في أفغانستان، وتصفيات دموية بين الرفاق انتصر فيها الرفيق بابراك كارميل على إخوته ثم على نفسه ثم على بلده الذي أسلمه للدمار، ومن قبل ذلك كانت هناك مذابح في كوبا وفي أنجولا وفي أثيوبيا ومن قبل ذلك في المجر، وفي تشيكوسلوفاكيا وفي بولنده وفي كل مكان دخله الرفاق وارتفعت فيه راية الشيوعية.

ولا شك أن الحساب الختامى للماركسية على خريطة الواقع ليس في صبالح الرفاق، ولا شك أننا نرى غروبا شاملا لهذا الفكر في كل الميادين وتراجعا كاملا للمذهب وتنازلات، ومصالحات ومحاولات للتوفيق بينه وبين الرأسمالية في صورة انفتاح أو استيراد للتكنولوجيا أو الخبرة أو إحياء للقطاع الخاص. جاءنا الحساب الختامى للماركسية من الصين يقول بالأرقام

أن هناك عجزا ف الميزان التجارى بلغ ٣١٦١ مليون دولار بسبب ازدياد الواردات على الصادرات وسمعنا من داخل بكين ومن الحزب الشيوعى الحاكم من يقف ويقول أن الماركسية فكر رجعى معوق وأن الثورة الثقافية أيام ماوتسى تونج كانت تخريبا للاقتصاد وتخريبا للثقافة الصينية، وقرأنا وتابعنا المسلسلة الدامية لمحاكمة وادانة عصر ماو ورأينا الحكم الصينى يتجه إلى الانفتاح ويطلب الخبرة الأمريكية والتكنولوجيا الأمريكية، ورأيناه يشطب كلمة الكوميون الشيوعى من قاموس التداول ويختار كلمة مخففة هى الاشتراكية، ورأيناه يفتح الباب أمام القطاع الخاص والاقتصادى.

أما الدائرون في الفلك الشرقى الماركسى فكان حظهم أسوأ.. والانهيار الاقتصادى في بولندة، ويوغوسلافيا وألمانيا الشرقية والمجر وكوبا أصبحت أعمدة يومية متكررة ومألوفة في جميع الصحف وما جرى للاقتصاد المصرى بعد هزيمة ١٩٦٧ معروف ومعلوم.

وبالمقابل رأينا التطبيق الرأسمالى فى اليابان يسجل أعلى فائض تجارى فى ميزان المدفوعات، وأعلى نسبة من الصادرات فى العالم وأعلى مستويات للمنافسة للتكنولوجيا الأمريكية المتطورة.. ومزاحمة حذو النعل بالنعل فى صناعة الكومبيوتر والالكترونيات.

هذا هو حصاد التاريخ للتجربة الماركسية بالواقع وبالأرقام وما زلنا نرى الهاربين من الجنات الشيوعية المزعومة يقفزون على سور برلين إلى الغرب.. لم نسمع عن هارب واحد يقفز على السور

إلى الشرق إلا الجواسيس الذين يقفزون بالأسرار والخرائط العسكرية لبيعها في سوق الحرب الباردة بين الطرفين.

ومُع ذلك ما زلنا نسمع من الفلول الباقية من أتباع هذا الفكر ممن يسمون أنفسهم بالتقدميين (وما أسهل انتحال الأسماء) ما زلنا نسمع من يدافع عن هذا الفكر الذى هزم نفسه بنفسه تاريخيا والذى خذل أتباعه فلم يترك لهم إلا وصمة التبعية والتخلف على جميع الجبهات، ونراهم يسكتون ويتعامون عن الضرب الروسى الوحشى لأفغانستان المسلمة وهم مسلمون، ولا يتحرك لهم ضمير وهم يشاهدون وجوه الأطفال المحروقة بالنابالم والأطراف المبتورة للنساء والشيوخ والولدان والجثث المسوهة.. ونرى بعضهم يعاود الكلام في الهراء القديم عن الصراع الطبقي وعن ضرب طبقة بطبقة لإنقاذ الوضع العربي وكأن الساحة العربية في حاجة إلى المزيد من الضرب لبعضها البعض وكأن مرجل الحقد والضغينة في حاجة إلى إلمازيد من الوقود.

ويبحث هؤلاء الفقهاء عن منطلق للنجاة فلا يجدون إلا منطلقا واحدا هو تحريض الفقراء على الأغنياء، وتحريض المحكومين على الحكام وتحريض المرؤوسين على الرؤساء، ودفع الأدنى إلى قتل الأعلى وإباحة الاضرابات والترخيص بالمظاهرات والحض على المسيرات وصولا بذلك إلى الفوضى.. والفوضى كالعادة هى مناخهم المفضل الذى يحلمون به لأن الشعوب التى تقع فى الفوضى تصبح

مستعدة لقبول أى حل يخرجها من الفوضى حتى ولو كان هذا الحل هو الحكم الشيوعي المستبد.

ويذكرنى ما يحدث برأى للدكتور والمفكر المغربى المهدى بن عبود بأن الماركسية ليست فكرا ولا فلسفة وإنما هى طبع وخلق وغل مكبوت لنفوس موتورة تطلب الثأر ولا ترتاح إلا للقتل والتنكيل والاعتقال والتسلط، وهى تجد فى الأيديولوجية الماركسية أفضل ذريعة وأحسن مبرر تتستر به.. وأن ماركسيى اليوم هم نفس خوارج الأمس وهم نفس القرامطة الذين استعملوا الدين للقتل والتدمير والتخريب.. وإنما هى نفوس عدمية تبحث لنفسها عن ذرائع لتباشر جرائمها ولهذا لا تقتنع بمنطق ولا بعقل ولا بواقع ولا بأرقام لأنها رغبة عدمية صرفة لا تعقل؛ ولذا نسمعهم يرددون نفس الحجج الباطلة ونفس الجدل العقيم المستهلك ونفس العبارات المبتذلة التى تهرأت من كثرة الاستعمال، ثم نكتشف فى النهاية أننا لا نتعامل مع عقول وإنما نتعامل مع طباع ورغبات وشهوات مجردة عن المنطق.

لهؤلاء ولأتباعهم ولمن يمشى وراءهم خادعا أو مخدوعا نقول لهم أن خريطة العالم تغيرت وأن أفكارهم امتحنت وسقطت وأن التاريخ قبال كلمته الأخيرة في هذه الأفكار وأدانها وأن العصر تخطاها وتجاوزها، وأن الحساب الختامي كان بالخسارة على جميع الميادين.

ونقول لهم.. هاتوا برهانكم.. هاتوا مثالا واحدا.. هاتوا اسما واحدا لهارب واحد هرب من جحيم الغرب إلى جنتكم.

ونقول لهم.. اليست الدبابات التى دكت أصوات الحرية فى المجر وتشيكوسلوفاكيا هى الدبابات الاشتراكية بعينها.. البيست الطائرات التى تلقى الموت والدمار والهلاك على

أفغانستان المسلمة هي طائرات سوفيتية.

فيم المبالغة إذن إذا قلنا أنها إمبريالية جديدة لا تختلف عن الإمبريالية القديمة التي تحاربونها إلا في الاسم والبطاقة.. وأن ما نراه هو نوع جديد من الدعارة.. هو الدعارة بالكلمة حيث تسمى الأشياء بعكس أسمائها وتطلق الكلمات على عكس معانيها وأنكم المروجون الحقيقيون لهذه الدعارة.. ولا أجد تعليقا مناسبا على هذا خيرا من كلام الله في قرآنه الكريم.

ويايها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لاتفعلون الله الصف (٣/٢ سورة الصف)

ولو أن المتشدقين بالمبادئ تمسكوا بالمبادئ لاحترمناهم ولقلنا هم أصحاب أفكار، ولكن المشاهد أن جميع الأحزاب الشيوعية تخلت عن مبادئها وتنكرت لأفكارها.

بل أنهم قد تنازلوا حتى عن جوهر الماركسية ولبها ونخاعها وهو ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، فوجدنا اليسار الجديد في اليونان بقيادة باباندريو لا يؤمم صناعة واحدة ولا يمس ملكية.. ووجدنا ميتران الشيوعي القديم حينما يجد الفرصة ليحكم في فرنسا يستعين بالبورجوازي المليونير فابيوس رئيسا لوزرائه ويطرح الأفكار الاشتراكية كلها خلف ظهره.

لقد أصبح الكرسى هو هدف جميع الأحزاب الشيوعية وفي سبيل بريق الكرسى وإغراء السلطة وأبهة الحكم تزيف الأفكار

وتنسى المبادئ ويسمون هذا تطورا، وهو بالفعل تطور من الفكر إلى الانتهازية ومن العقيدة إلى المكيافيلية.. فماذا أبقوا من الشرف والمثالية لأتباعهم.

الم تكن فرنسا الاشتراكية في عهد جي موليه هي إحدى الدول المتآمرة في العدوان الثلاثي على مصر في حرب ١٩٥٦.

وكيف صعد بابراك كارميل إلى الحكم فى أفغانستان..؟! وكيف اغتصبت العصابة الشيوعية الحكم فى عدن..؟! وماذا يفعلون الآن بأهليهم واخوتهم..؟

وكيف انقلبت أنجولا..؟!

لقد انتهت مبادئ الرفاق وغربت شمس أفكارهم ولم تبق إلا حروب عصابات وإرهاب ومافيا وجيوش مرتزقة، وفتن ودول كبرى تتصارع بالمخلب والناب وتنشر الفتن في الدول النامية البائسة لتبيعها السلاح، ومصالح تتعارك مع مصالح ولا مانع من أن يقتل الشيوعي أخاه الشيوعي في فيتنام والصين ولا مانع من أن تصفى العصابة الحاكمة بعضها البعض دمويا حتى ينفرد أكثرها دهاء بالكرسي.

والماركسية في الحساب الختامي لم يبق منها إلا تاريخ من الأكاذيب الجميلة ضحكوا بها علينا في الماضي، وحشو فلسفي من الأفكار الخاطئة وحاضر حزبي مخزى لا يشرف أحدا وتبعية بلا عائد سوى أجر العمالة.

ولقد أصاب شاعر الثورة البلشفية مايكوفسكى حينما أطلق على رأسه الرصاص منتحرا لحظة أن اكتشف زيف الأفكار التي

حارب من أجلها فكان أول صوت احتجاج يخرج من وراء السور الحديدى ليعلن للعالم كله فساد المذهب وفساد أتباعه.

#### \* \* \*

وليست هذه التصفية انحيازا إلى الشاظئ الأمريكي ولا هي اختيار للأيديولوجية الأمريكية فإن أمريكا اليوم هي إسرائيل بعينها وهي الأيديولوجية الصهيونية بسلوكها وهي الذراع الطويلة لتل أبيب التي تضرب بها في كل مكان.

أمريكا التى أعطت إسرائيل الرخصة لضرب تونس واعتبرت العدوان على الأجواء التونسية حقا شرعيا لإسرائيل، واعتبرت خطف الطائرة المدنية المصرية عملا قانونيا واعتبرت مطاردة الفلسطينيين لآخر الأرض هدفا ورسالة.

أمريكا التى زرعت الألغام فى مياه نيكاراجوا لتقتل بها العدو والصديق دون تمييز.. أمريكا بهذا هى النقيض السياسى المرفوض وهى الوجه الآخر القبيح للاستبداد وقهر الشعوب.

وإذا كان القهر الشيوعى لأفغانستان مرفوضا.. فإن أمريكا بأساطيلها وجيوشها وصواريخها وثرائها الفاحش هي نوع آخر من القهر للبلاد النامية الفقيرة كلها.

وَلقد أثبتت الحوادث أن اليسار الشيوعى واليمين الأمريكى كلاهما يزرع التطرف، ويبذر الفوضى ويدبر الانقلابات ويحرك الثورات ويؤجج الفتن وأن كلاهما قد زرع إسرائيل وكلاهما يرعاها وكلاهما يحرسها ويسهر على أمنها.

أما اليتيم المطارد المضطهد الذي لا يسهر عليه أحد فهو استقرار المنطقة العربية وأمنها.. وهو الاعتدال أينما وجد واليد

المخلصة المدودة بالسلام أينما اتجهت.

ولا شيء تخشاه إسرائيل خشية الموت مثل الصوت المعتدل المسالم، لأنه يجرها جرا إلى مائدة المفاوضات ويعريها تماما أمام المجتمع الدولى، ويقهرها قهرا على التنازلات ويسلبها الحجة على طلب السلاح وتسول الطائرات والعتاد الحربى من أمريكا وأوروبا وهي لا تنسى أن يد السادات حينما امتدت بالسلام سلبتها سيناء بلا حرب، وهي لا تريد أن تقع في هذه الحفرة مرة أخرى.

وهى تعلم أن السلام معناه الاستقرار ومعناه تنامى قوة مصر وتنامى اقتصاد مصر، وتنامى الجيش المصرى وتنامى التسليح المصرى وهى قد ذاقت مرارة هذه العصا المصرية فى حرب أكتوبر ولا تريد أن تذوقها من جديد.

وهذا يكشف لنا الحل الوحيد لمشاكلنا والمخرج الوحيد لمحنتنا فهو ليس اليسار الشيوعى ولا اليمين الأمريكى.. وهو ليس التطرف ولا الانقلاب وإنما على العكس من ذلك كله.. طريق النجاة هو التيار المعتدل والصوبة المعتدل، واليد الممتدة دائما بالسلام والتمسك بالاستقرار بكل الوسائل.. والعمل الدائب على التنمية والإنتاج.. العمل والعمل والعمل..

لا صراخ اليسار ولا هتاف اليمين كلا المعسكرين له مصلحة في خرابنا.

وكلا المعسكرين متمسك بإسرائيل وما يخشاه الجميع هو الصوت المعتدل المسالم.

إنهم جميعا يحاولون ضرب هذا الصوت والقضاء عليه..

جميعهم يحلمون بميلاد العنف فى منطقتنا العربية كما ولد فى لبنان وقضى عليها. فإذا لم يكن ممكنا أن يولد ولادة طبيعية فليزرع فى أنابيب وليربى فى الأدمغة مع المخدرات والأفكار المشوشة.

وهم يصنعون المستحيل لترويج هذه الأفكار المشوشة.

ولكنهم لن ينجحوا إذا ما وعينا الحقيقة.. أنه لا نجاة لنا في يمين أو يسار ولا صلاح لنا في ثورة مستوردة ولا في أفكار لقيطة.. وإنما نجاتنا في أن نكون أنفسنا.. أن نكون أهل الاعتدال والوسط ورسل السلام والحب كما علمتنا جميع الأديان منذ سبعة آلاف عام.

ورافع هذه الراية دائما هو أول من يوجه إليه الرصاص من جميع الاتجاهات لأنه ليس مع أى اتجاه منها، ولا مع أى فرقة ولأنه يعريها جميعا ويفضحها جميعا ولأنه لا يتاجر بشيء ولا يزايد على شيء ولأنه بلا هوى، وبلا مصلحة وبلا لون سوى لون بلده.

ومن هذه الراية نبدأ.. من مصر.. الأم..

مصر عدم الانحياز وعدم التبعية.

مصر العمل والهمة والاصرار.

وتصبح الدبلوماسية المثلى هي دبلوماسية الباب المفتوح والعلاقات المتوازنة مع جميع المحاور والمعسكرات دون تبعية لأحدها.. دبلوماسية المصالح المتبادلة والأخذ والعطاء من أجل قوة مصر وتكاملها وتقدمها.

وحينما تتحول مصر إلى القطب الأقوى فإن كل الدول العربية سوف تتوحد بحكم الحاجة.. حاجة العائلة إلى الكبير الذي يحميها.

وكالعادة.. ما زالت القوة في عالمنا هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة.

الاحترام للأقوياء والغلبة للأقوياء والقيادة للأقوياء فلننهض. ولنسترد عافيتنا.. لنجد لنا مكانا على مائدة الأقوياء.

# صدر للمؤلف

| ه – رائ                                    |
|--------------------------------------------|
| ۲ - أكار<br>۲ - عنا<br>٤ - شارة<br>٥ - راة |
| ٤ – شلا<br>ه – رائ                         |
| ٤ – شلا<br>ه – رائ                         |
| ه – رائ                                    |
|                                            |
| ٦ - إبلا                                   |
| ہ۔<br>∨ – لغز                              |
| الخز – الخز                                |
| ٩ – الأ                                    |
| ۱۰ أينا                                    |
| ۱۱ – في                                    |
| ۱۲ - يو                                    |
| 11 -12                                     |
| 31-12                                      |
| ه۱- ال                                     |
| r/- 14                                     |
| ۱۷– ر.                                     |
| /I -\A                                     |
| 11 -19                                     |
| 11 -4.                                     |
| E -Y1                                      |
| 1-44                                       |
|                                            |

٥٥- من أمريكا إلى الشاطئ الآخر
٥٥- أيها السادة اخلعوا الأقنعة
٥٦- الإشلام ... ما هو ؟
٥٥- هل هو عصر الجنون ؟
٥٨- وبدأ العد المتنازلي
٥٩ - حقيقة البهائية
٦٠- السؤال الحائر
٦٠- سقوط اليسار

20- لماذا رفضت الماركسية 27- نقطة الغليان ... 27- عصر القرود 28- القرآن كائن حَى 28- أكذوبة اليسار الإسلامی 00- نار تحت الرماد 00- المسيخ الدجال 00- أناشيد الإثم والبراءة 20- جهنم الصغری 00- جهنم الصغری

### \* مجموعة المؤلفات الكاملة \*

صدرت فی بیروت عام ۱۹۷۲ قصص مصطفی محمود روایات مصطفی محمود مسرحیات مصطفی محمود رحلات مصطفی محمود

حازت رواية « رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة لعام ١٩٧٠

| 1998/9 | οΥ                  | رقم الإيداع    |  |
|--------|---------------------|----------------|--|
| ISBN   | 977 - 02 - 1241 - 4 | الترقيم الدولى |  |

۱/۹٤/۸۰ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م:ع.)

#### هذه المجموعة

تحرص دار المعارف دائها على تقديم الأعهال الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطفى محمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم.. فأثرى ساحة الفكر والعلم.. وطرق أبوابًا جديدة لم تفتح من قبل.. فتنوع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية وأدب الرحلات.. إلى جانب تلك المؤلفات التى تحفل بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارنة بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارنة بالنظرات المعلمية الحديثة.. والتى لاتزال تثير مزيدًا من الجدل المفيد.

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود إلى التراء العرب من الخليج إلى المحيط كما ترجمت بعض أعماله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء المتميز المتنوع.



31